

منحى عاللجي معرفي جديد





### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# سيكولوچية العدوانية وترويضها

منحى علاجى معرفى جديد

# تأليف

د - عصام عبد اللطيف العقاد جامعة جنوب الوادى - كلية الآداب - سوهاج قسم علم النفس



المسكستساب : سيكولوچية العدوانية وترويضها

الؤلـــــة : د / عصام عبد اللطيف العقاد

رقسم الإيسداع : ٣٠٥٥

تاريخ النشر ٢٠٠١

الترقيم الدولي: 3-58-3-215-1.S.B.N. 977-215

مصرفيم السويم النشر والاقتباس محفوظة للناشر ولا يسمح

بإعادة نشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من أقسامه ، بأى شكل من أشكال النشر إلا بإذن كتابى من الناشر

السنساسر : دارغريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مسئولية محدودة

الإدارة والمطابع: ١٢ شارع نوبار لاظوغلى (القاهرة)

ت: ۷۹۵۲۲۷ فاکس ۲۳۵،۷۹۷

الست وزيسع : دار غريب ٣.١ شارع كامل صدقى الفجالة - القاهرة

0917909 - 09.71.70

إدارة التسويق والمعرض الدائم المعرض الدائم المعرض الدائم المعرض الدائم المعرض الدائم بِسمالِلهُ الرَّحَنُ الرِّحَيْمِ

﴿إِنَّهُ مَن يَأْتُ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ \* وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَلَتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ يَحْيَىٰ \* وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَلَتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَلَتُ ٱلْعُلَىٰ \* جَنَّلَتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُلُ لَهُ لَلُ خَلِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزكَىٰ ﴾

صدق الله العظيم

[سورة طه: الآية ٧٤: ٢٧]



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







### المقدمية

الكتاب الذي بين يدى القارئ يجيب عن تساؤل هو : لماذا يسلك بعض الأشخاص بطريقة عدوانية ويمارسون أعمالا إجرامية وإرهابية .. تفتقد إلى الكثير من العقلانية ؟

أى منطق يحكم هؤلاء البشر ؟ أى تفكير يدور داخل أذهانهم ؟ وخصوصًا أن تلك الأعمال ليس لها ما يبررها سوى الرغبة فى التدمير الذى يؤدى إلى إحداث خلل فى بنية المجتمع وطبيعة العلاقات بين فئاته الختلفة .

ومن هنا كان الدافع وراء الشعور بأهمية موضوعات الكتاب . فكانت تلك المحاولة المتواضعة للبحث عما يدور داخل أدمغة هؤلاء البشر ومعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الظواهر المرضية ، فعكفت على قراءة معظم النظريات المفسرة للعدوان فوجدت ضالتى واهتديت إلى تفسير قد يضيف جديدًا في تفسير هذه السلوكيات العدوانية حيث تأكيد وجهة النظر المعرفية عن وجود أدلة قوية تثبت أن وراء كل تصرف انفعالى بالغضب أو العدوان بناءً أو نمطا من التصورات والمعتقدات الخاطئة التي يتبناها الفرد عن الحياة ومشكلاتها وأن التصرفات الانفعالية تتغير بتغير هذه التصورات والمعتقدات .

ومن هنا بدأت فكرة البحث عن تلك العمليات المعرفية المسئولة عن الغضب والعدوان . والمعروف أن السلوك العدوانى قبل أن يُصبح سلوكًا ، تسبقه عمليات معرفية من معتقدات ، وأفكار وتصورات وتخيلات .. والإنسان طوال رحلته فى الحياة لا يتوقف لحظة واحدة عن التصور والتفكير ، ويعكف العلماء الآن فى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على دراسة إمكانية تصوير الأفكار التى تدور داخل العقل البشرى وتسجيلها . فكان هذا هو الهدف الأول من الكتاب ، وهو معرفة مدى انتشار هذه الأفكار والمعتقدات اللاعقلانية الحرضة والمدعمة للسلوك العدوانى بين بعض الفتات من الجتمع .

أما الهدف الثانى فقد تمثل فى كيفية دحض وتفنيد هذه الأفكار وترويضها والسلطر عليها وتحويلها إلى أفكار عقلانية منطقية تحقق للإنسان مزيدا من السعادة والصحة النفسي بدلاً من تدمير الذات والآخر.

فسلوك الأطفال والمراهقين غير الاجتماعى يمثل تحدياً كبيراً له دلالته من قبل المعالجين النفسيين ؛ حيث إن معدلات انتشار السلوكيات العدوانية والأعمال الإجرامية معدلات مرتفعة ، وإن هذه الاضطرابات السلوكية في الطفولة تنذر بمشاكل في سن الرشد تودى إلى صعوبات كبيرة في التكيف الاجتماعي. وعلاوة على ذلك وجد أن الأطفال الذين يظهرون الغضب وأنماط السلوك العدواني محتمل كبالغين أن يظهروا العدوان بصورة أكثر تكراراً أو أكثر شدة ، ويبدو أن العدوان يصبح ثابتاً مع الزمن إذا لم يُضبط ويُعالج.

لذا أخذا الاهتمام بضبط العدوان شكلاً جدياً من قبل علماء علم النفس الأكلينيكي في شكل برامج تدريبية وبصفة خاصة أصحاب التوجه المعرفي ، حيث إن العمليات المعرفية المتمثلة في العزو والتقارير الذاتية ومهارات حل المشكلات وعدم ضبط النفس وعدم التحكم والتدبر في الأحداث ، بالإضافة إلى العيوب المعرفية والتشويه المعرفي كلها عوامل تلعب دورا جوهريا في نمو الغضب وأحيانا ينتج عنها استجابة عدوانية .

وهذه المهارات يمكن تعليمها لأطفالنا لنوفر لم فرصًا أفضل للحياة ، فهناك ضرورة أخلاقية ملحة . فنحن نمر اليوم بأوقات تبدو فيها بنية المجتمع وقد أخذت في التفكك بصورة متسارعة . كما تفسد الأنانية والعنف والخواء الروحي السواء الأخلاقي لحياتنا المجتمعية . وهنا يتوقف مسوغ القول بأهمية الذكاء العاطفي (\*) على الصلة بين الإحساس والشخصية والاستعدادات الأخلاقية الفطرية . إن هناك شواهد متزايدة اليوم على أن المواقف الأخلاقية الأساسية في الحياة إنما تنبع من قدرات الإنسان العاطفية الأساسية . ذلك أن الإنفعال الأساسة للإنسان هو «واسطة» العاطفة ، وبذرة كل انفعال هي شعور يتفجر داخل الإنسان للتعبير عن نفسه في فعل ما .. وهؤلاء الذين يكونون أسرى الانفعال – أي المفتقرون للقدرة

<sup>(\*)</sup> الذكاء العاطفي The emotional intelligence يشمل ضبط النفس والحماس والمثابرة والقدرة على حفزً '

على ضبط النفس - إنما يعانون من عجز أخلاقى: فالقدرة على السيطرة على الإنفعال هى أساس الإرادة وأساس الشخصية، وعلى هذا النحو نفسه فإن أساس مشاعر الإيثار إنما تكمن في التعاطف الوجداني مع الأخرين، أي في القدرة على قراءة عواطفهم.

أما العجز عن الإحساس باحتياج الآخر أو بشعوره بالإحباط فمعناه عدم الاكتراث، وإذا كان هناك موقفان أخلاقيان يستلزمهما عصرنا فهما على وجه التحديد ضبط النفس والرأفة.

لذا فالاتجاه نحو الإقلال من المشاعر العدوانية ومحاولة استخدام طرق أفضل لحل المشكلات والصراعات والخلافات اليومية مع الأخرين يقومان بدور فعال في التغلب على النتائج السلبية التي يمكن أن ترتبط بالضغوط ، وأصبح من المعروف أنه كلما استطاع الشخص ضبط عدوانه وعدائه للأخرين قلت تصرفاته الانفعالية التي تشعل الأمور أكثر، وقل عداء الأخرين له ، فضلا عما يتركه ذلك من مشاعر طيبة وذات نتائج أفضل للصحة النفسية والجسمية معًا ، ومن ثم يحتاج الشخص إلى أن يدرب نفسه على عدم الانزعاج لكل كبيرة أو صغيرة ، وأن يدرب نفسه على اكتساب بعض المهارات الاجتماعية التي تمكنه من تحويل مواقف التشاحن والصراع إلى مواقف من المكسب والتبادل . ومن المؤكد أن مهارات تأكيد الذات والتدريب على الاسترخاء وتعديل الحوارات الداخلية وتعديل طرقنا في تفسير نوايا الأخرين ومقاصدهم والبحث عن دعم الأصدقاء والمعارف جميعها تلعب دورًا مهمًا في الاتجاء الصحى مما يساعد الشخص على التحكم الانفعالي بطرق إيجابية .

والدليل يملى علينا الآن بأنه من غير العقل أن نشجع الأفراد بأن يكونوا عدوانيين حتى ولو بأفضل النوايا . فنحن نريد أن نُحدً من هذا السلوك إلى حدود العلاج النفسى فقط .

وسيجد القارئ العربى وغيره من المتخصصين في العلوم النفسية والاجتماعية والتربوية والمهتمين بعملية الإرشاد والعلاج النفسى في هذا الكتاب محاولة اجتهادية للتعامل مع حالات عدوانية الأطفال والمراهقين وحالات العدوان بصفة عامة في إعادة بناء الأفكار اللاعقلانية في علاج العديد من المشكلات النفسية . كما يشكل الكتاب الحالي ثروة من المعلومات عن تلك الحقائق التي نحتاج إليها جميعًا لكي نحيا حياتنا اليومية بانسجام وتناغم من خلال الأفكار العميقة التي تجعلنا أكثر تسامحًا مع الآخرين .

وقد تناولت في الفصل الأول من هذا الكتاب مقدمة عن أهمية المعرفة كوسيلة لفهم الذات ، وفي الفصل الثاني المنظور المعرفي في تفسيره للاضطرابات النفسية متناولاً الجذور التاريخية للعلاج العقلاني الانفعالي ونبذة عن العلاج النفسي والعلاج المعرفي ثم العلاج العقلاني الانفعالي وعلاقته بالمناهج العلاجية الأخرى .

ويتضمن الفصل الثالث مفهوم الغضب وتفسير ألبيرت أليس للغضب بالإضافة إلى بعض النتائج المترتبة على الغضب ، في حين جاء الفصل الرابع عن العدوان بتعريفاته وأشكاله وأهدافه والمفاهيم ذات الصلة به كالعداء والعدوانية والغضب والتطرف وأطراف العلاقة العداونية ، ثم اضطراب الشخصية والعدوان السلبي والنظريات المفسرة للعدوان ، ثم عرض للعلاقة ما بين المعتقدات والأفكار اللاعقلانية والعدوان . وأخيرًا التوجهات المعرفية لضبط السلوك العدواني ثم عدوانية المراهقين وحاجاتهم للإرشاد والعلاج النفسي.

أما الفصل الخامس فتم من خلاله عرض بعض الاتجاهات المعاصرة لدراسة الغضب والعدوان . وعن كيفية ضبط الغضب والعدوان كان موضوع الفصل السادس حيث تم عرض تكنيك العلاج المعرفي في خفض السلوك العدواني والغضب ، ويأتي الفصل السابع والأخير ليعرض أهم تنائج الدراسة الميدانية والعلاجية التي قام بها المؤلف ، وقد حاولنا أثناء تناولنا لكل هذه الموضوعات تحقيق درجة من البساطة والوضوح تمكن القارئ من الاستفادة من هذا الكتاب مع الحفاظ على جوهر الحقائق والدلائل السيكولوجية الخاصة بموضوعنا الحالى . ودعاؤنا أن تؤدى هذه المحاولة ثمارها المرجوة .

وإنى إذ أحمد الله وأشكره على عونه وتوفيقه فى إنجاز هذا الكتاب أدعوه أن يتقبل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ، وأن يجعله أداة نفع لشبابنا وأن ينفع به طلاب علم النفس بكليات التربية والأداب وغيرهم ، إنه أفضل مأمول . وأرجو أن ينال هذا العمل القبول، فحسبى أننى أجتهد . فالكمال لله وحده ، والله ولى التوفيق .

المؤلف

القاهرة ٢٠٠٠ م

## المحتوى

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٧      | – مقدمة                                                                    |
|        | الفصل الأول :                                                              |
| 14     | - المعرفة وسيلة لفهم الذات                                                 |
|        | الفصل الثانى :                                                             |
| **     | - الجذور التاريخية للعلاج العقلاني الانفعالي في تفسيره للاضطرابات النفسية. |
| 41     | - العلاج النفسي                                                            |
| 44     | - العلاج السلوكي المعرفي                                                   |
| 45     | - رواد التوجه المعرفي                                                      |
| 44     | <ul> <li>العلاج العقلاني الانفعالي لالبيرت أليس</li></ul>                  |
| £ Y    | – نظرية A. B. C لأليس                                                      |
| ٤٧     | – الأفكار اللاعقلانية                                                      |
| 01     | – أساليب من التفكير الخاطئ                                                 |
| ۳٥     | - فروض نظرية العلاج العقلاني الانفعالي                                     |
| 17     | - دور المعالج في النموذج العلاجي لأليس                                     |
| ۳۳     | - العلاقة العلاجية عند أليس                                                |
| 74     | - العلاج الجمعي عند أليس                                                   |
| ٦٧     | - العلاج العقلاني والمناهج العلاجية الأخرى                                 |
|        | الغصل الثالث :                                                             |
| ٧٣     | - سيكولوجية الغضب                                                          |
| VV     | – مفهوم الغضب                                                              |
| ٨٢     | - وجهة نظر أليس في الغضب                                                   |
| ٩,     | - بعض الطرق المخفضة للتعامل مع الغضب                                       |
|        | الفصل الرابع :                                                             |
| 44     | – سيكولوجية العدوان                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | - بداية الاهتمام بدراسة العدوان                                                             |
| 9.7    |                                                                                             |
| , ,    | - تعريف العدوان                                                                             |
| 99     | - اشكال العدوان                                                                             |
| 1 * *  | <ul> <li>المفاهيم ذات الصلة بالعدوان (العداء، العدوانية، العنف، الإرهاب، التطرف)</li> </ul> |
| 1 • 1  | - أطراف العلاقة العدوانية                                                                   |
| 1.7    | – أهداف العدوان                                                                             |
| 7.1    | - النظريات المفسرة للعدوان                                                                  |
| 171    | - العلاقة بين الأفكار والمعتقدات اللاعقلانية والعدوانية                                     |
| 177    | - التوجهات المعرفية لضبط السلوك العدواني                                                    |
| 141    | -عدوانية المراهقين وحاجتهم للإرشاد والعلاج                                                  |
|        | الفصل الخامس :                                                                              |
| ١٣٧    | - بعض الدراسات المعاصرة عن الغضب والعدوان                                                   |
|        | الفصل السادس :                                                                              |
| 179    | - ترويض الغضب والعدوان                                                                      |
|        | الفصل السابع :                                                                              |
| 717    | - النتاثج المستخلصة من الدراسة الميدانية والعلاجية                                          |
| 777    | - خاتمة                                                                                     |
| 377    | - المراجع العربية                                                                           |
| 720    | - المراجع الأجنبية                                                                          |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





### تههيد :

تنبه الفلاسفة اليونانيون مُنذ القدم إلى أن الطريقة التى ندرك بها الأشياء وليس الأشياء وليس الأشياء نفسها هى التى تميز سلوكنا وتصفه بالأضطراب أو السواء، وفى هذا الصدد يقول «أبيقورس» لا يضطرب الناس من الأشياء ولكن من الأراء التى لهم عنها .

ويسلم أيضا العلاج النفسى السلوكى المعرفى المعاصر بأن كثيراً من الاستجابات الوجدانية والسلوكية والاضطرابات تعتمد إلى حد بعيد على وجود معتقدات فكرية خاطئة يبنيها الفرد عن نفسه وعن العالم الحيط به .

ومن هنا ابتكر المعالجون النفسيون مفاهيم وآراء مختلفة عن قيمة العوامل الذهنية والفكرية في الاضطراب النفسي . وتتفاوت هذه المفاهيم: فهي عند «أدلر Adler»تشير إلى «أسلوب الحياة» الذي يتبناه العصابي أو الذهاني ، وعند البعض الآخر تشير إلى أساليب الاعتقاد. ويستخدم البعض الثالث مفهوم «الفلسفة الشخصية» «أما ألبيرت أليس Albert Ellis» فيستخدم مفهوم «الدفع المتعقل» . وبالرغم من الاختلافات الظاهرة في هذه المفاهيم فإن فيستخدم مفهوم «الدفع المتعقل» . وبالرغم من الاختلافات الظاهرة أو العقلية لا يمكن هذه الطائفة من الباحثين والمعالجين تتفق على أن الاضطرابات النفسية أو العقلية لا يمكن عزلها عن الطريقة التي يفكر بها المريض عن نفسه وعن العالم أو اتجاهاته نحو نفسه ونحو

وإن العلاج النفسى بالتالى يجب أن يركز مباشرة على تغيير هذه العمليات الذهنية قبل أن نتوقع أى تغيير حاسم فى شخصية المريض أو فى الأعراض التى دفعته لطلب العلاج . (إبراهيم، ١٩٤٤ : ٢٧٣ - ٢٧٤) (\*) .

لهذا يلاحظ أن كل أشكال العلاج النفسى بما فيها العلاج السلوكى تُعلم الناس أن يفكروا وأن يشعروا وبالتالى يسلكوا بطريقة ملائمة مختلفة ، ومن ثم فإن نجاح العلاج أى موف يتبع المؤلف كتابة الاسم الأخير للمؤلف ثم سنة الستر ثم رقم الصفحات .

بجاح الشخص في التغيير الإيجابي يجب أن يكون مصحوباً بتحسن في طريقة تفكيره والتغيير فيها .

ولذا أولى كثير من علماء النفس حماساً شديداً واهتماماً كبيراً بدراسة الظروف البيئية والثقافية والعوامل المعرفية ودورها في تشكيل وصياغة السلوك الإنساني ، فهي الجال الذي ينشأ فيه الأفراد ويؤثر تأثيرا كبيراً في نموهم «العقلي» ، فالوليد البشرى لديه إمكانات هاثلة وتلعب العوامل المعرفية دوراً مؤثراً في تحويل هذه القوى والإمكانات إلى واقع حي وسلوك وشخصية . ذلك لأن المكونات المعرفية للفرد هي المحور الرئيسي لشخصيته، وهي التي تؤثر على مشاعره وسلوكه. «فإذا كان بمقدورنا أن نغير من معارف الفرد فإننا سنؤثر بالضرورة على مشاعره وسلوكه». (شلبي والدسوقي، ١٩٩٣ : ٩٨)

فالمعرفة هي وسيلة الإنسان لكي يفهم ذاته والعالم من حوله والتوصل إلى حقائق الأشياء ونمو العقل الإنساني. وهي طريقة الإنسان للسيطرة على الأشياء . ويؤكد ذلك «أوجست كونت» في قوله «إذا عرفت استطعت» ورغم أن المعرفة كما يؤكد «فرويد» هي جزء هام في الطريق إلى الشفاء إلا أن هذه المعرفة عندما تضطرب فلا تصبح هي الشفاء بل تصبح هي المرض والشقاء. (ذيور، ١٩٨٦ : ٩٨)

كما يقرر «روبنز Ribins» أن الشفاء هو التغيير ، وأن الشفاء هو تنمية الوعى العقلانى (الطيب، ١٩٨١: ١٩٨٨) وتؤكد الفلسفة الرواقية التى تُعد فلسفة للصحة النفسية والسعادة . «إننا لا نضطرب من الأشياء ولكن من آرائنا عنها» وفى ذلك يؤكد «راسل Russel» فى كتابه «الطريق إلى السعادة» أن العقيدة تحكم السلوك ، وأن التفكير فى أمور الحياة بطريقة منطقية ومتعقلة تصحبه أيضا حياة وجدانية هادئة وخالية من الاضطراب. (إبراهيم ، ١٩٨٣ : ١٥٨).

ويذهب «كارنيجي» في كتابه «دع القلق وابدأ الحياة» أن حياتنا من صنع أفكارنا ، وأن في وسع العقل أن يخلق وهو في مكانه مقيم جحيماً من الجنة أو نعيماً من الجحيم. فإذا نحن راودتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية أصبحنا أشقياء . كما ذهب الفيلسوف الروائي «أبكتيوس» بأن إزالة الأفكار الخاطئة من العقل أجدى بكثير من إزالة أورام

الجسد، كما اتخذ «مونتان» الفيلسوف الفرنسي الكلمات التالية شعاراً له في الحياة «إن المرء لا تضيره الحوادث». (كارنيجي، د. ت: ٢٤-٩٢)

فليس للبيئة ولا للوسط ولا لأحداث حياتنا اليومية أثر على سعادتنا إطلاقاً إلا بالقدر الذى نسمح به للصور التى فى أذهاننا عن العالم الذى يحوطنا بأن تلج فى وعينا. أى أن السعادة حالة ذهنية فى يدنا السلطة للسيطرة عليها وهذه السلطة موكولة إلى تفكيرنا. عن طريق العقل «فالعقل هو مصدر المعرفة والوسيلة الصحيحة لمعرفة الأشياء» ويعرفه «ديكارت Descates» بأنه المعين الذى تندفق منه المعرفة ، والتفكير العلمى وسيلة تحقيق الصفة العلمية الوظيفية للمعرفة . (حمودة ، ١٩٨٠ : ٣١) .

والجديد في مفهوم العقل أن تحول العقل من خزان للأفكار الفطرية إلى قدرة تقوم بإضفاء الطابع التركيبي على المعرفة . وبهذا يتخذ العقل طابعاً إيجابيًا ديناميًا فعالاً غير ذلك الطابع السلبي القائم على حدس الطبائع البسيطة . (يفوت ، ١٩٨٩ : ٦٦) .

فالعقل بوضعه الخطط والأفكار وإخضاعها لحك الخبرة والتجريب يلقى على الإنسان مسئولية تحمل نتائج أعماله ، وبذلك يُدرب الإنسان على حرية التفكير التي لا تجعله أسيراً لاعتقادات وآراء قطعية وإنما يكون الإنسان مستعدًا لأن يتخلى عن أفكاره لو أثبتت التجربة خطأ هذه الأفكار . (على ، ١٩٩٥ : ١١١ - ١١١) .

وبما أن العقل هو الذي يميز أصلاً بين الإنسان والحيوان فإن طريقة استعمال هذا العقل أو طريقة التفكير هو المعيار الذي يفصل بين إنسان وإنسان آخر وبين شعب وشعب آخر وبين أمة وأمة وبين عصر من عصور التاريخ وعصر آخر . لأن الطبيعة اللازمة للأفكار أو وظيفتها الحقيقية هي الارتقاء بالإنسان وبالمجتمع بغض النظر عن الشوط الذي يبلغه في تعامله مع الكون أو الطبيعة وما يتيحه له التقدم في هذا الباب من وسائل وما يحقق له من رفاهية . لأن الأفكار التي لا تقوم بهذا الدور (الارتقاء بالإنسان وبالمجتمع) سوف تصب في أحسن الحالات في نهر الطبيعة المادية، وحين يفتقر الإنسان إلى أفكار صحيحة تضع هذه الطبيعة في وضعها آلة مسخرة ووسيلة يرتقى بها لا غاية يقف عندها يُخشى على الإنسان

أن يجرفه هذا النهر في لججه، وأن يغرقه في أعماقه، ونُصبح نبحث عن إنسانية الإنسان الضائعة (عزيز ، ١٩٩٣ : ٧٣) .

ولذلك يعتبر التفكير مظهرا من مظاهر المهارة ، فليس بدعاً أن نراه يخلو من عناصر التهور والاندفاع والاستجابة العشوائية لكى يتسم بسمات التدبير والتقدير وحساب النتائج. ومعنى هذا أن المهارة العقلية كغيرها من المهارات السلوكية الأخرى مهارة هادفة لها توقيتها أو مراحل توقفها ومظاهر حتميتها أو ضرورتها . ودلائل غائيتها أو اتجاهها القصدى وكل هذه الصفات إنما تدلنا على أن «التفكير» وظيفة مترقية من وظائف السلوك . فالعقل يعمل على تعقيل الحياة، والإنسان يفكر لأنه يريد أن يحيا على المستوى الإنساني اللائق بوجود عاقل . بل إن زيادة حظ الإنسان من الفكر والمعرفة هو صورة من صور الحياة العميقة الخصبة . والتفكير الخاطئ كما قال «تولستوى» يشقى البشر أكثر مما يشقيهم أى شيء آخر . (إبراهيم ، ۱۹۷۷ : ٥٥-٥٩) .

ولكل هذا احتل التفكير وعمليات الفكر مركزاً في النظريات المعرفية . فمن الواضح أن الأفكار لا تحدث عشوائيا، فلكل منا أفكاره الثابتة ومعلوماته المختزنة التي ترشد أو تحدد بنية تفكيرنا، ويعرف «ميشنباوم» البنيان المعرفي بالصورة التالية «بأنه الجانب التنظيمي للتفكير والذي يبدو أنه ينظم ويوجه إستراتيجية ومسار واختيار الأفكار ، فهو بمثابة مشغل تنفيذي Executive processor بسك بمخطط التفكير ويحدد وقت مقاطعة وتعديل أو استمرار الفكرة». (مليكه، ١٩٩٠: ١٧١) ولذلك أعطى رواد علم النفس المعرفي أهمية خاصة للمتغيرات المعرفية حيث تلعب دوراً أساسيًا في حدوث عدد من الاضطرابات النفسية للمتغيرات المعرفية ومازالت تحظى بكل هذا القدر من الاهتمام في إطار هذا التوجه لعلم النفس المعرفي، وبهذا الكم الهائل بكل هذا القدر من الاهتمام في إطار هذا التوجه لعلم النفس المعرفي، وبهذا الكم الهائل من النظريات والمؤلفات العلمية التي قدمت والبحوث التجريبية العديدة التي تحت لهي الدليل المباشر على هذه الأهمية . ويبرز أحد رواد هذا التوجه عالم النفس الأمريكي «أليس الدليل المباشر على هذه الأهمية . ويبرز أحد رواد هذا التوجه عالم النفس الأمريكي «أليس والنفي فنرض أن النفكير «النفي فنرض أن النفكير والانفعالي ذلك في نظريته . حيث يفترض أن النفكير والانفعالي ذلك في نظريته . حيث يفترض أن التفكير

هو الحرك الأول والمسبب للانفعال وأن أغاط التفكير المتعصبة وغير المنطقية هي التي تسبب الاضطراب والمرض النفسي ؛ كما يؤكد أنصار مدرسة العلاج العقلاني الانفعالي على قدرة الإنسان على فهم ما يحدث له من اضطرابات وما يعانيه من مشكلات وأن الاضطراب النفسى الذي يعاني منه فرد ماهو إلا نتيجة سوء تفسيره وتأويله للأمور، وذلك بناء على الأفكار والمعتقدات غير المنطقية والهدامة التي يتبناها . فالإنسان قادر على التخلص من مشكلاته الانفعالية واضطراباته النفسية إذا تعلم أن ينمى تفكيره المنطقى إلى أقصى درجة مكنة وأن يخفض من الأفكار الانهزامية المشوهة وغير المنطقية إلى أدنى درجة مكنة . (رامز، ١٩٨٧ : ١٠٢- ١٠٢) . فالجانب الفكرى من الاضطرابات يشير ببساطة إلى مجموعة الأفكار والمعتقدات والحجج، وربما القيم التي يتبناها الشخص نحو ذاته ونحو بيئته بحيث تؤدي في النهاية إلى آثاره الاضطراب أو تأكيده (إبراهيم ، ١٩٨٣ : ٥٥)، وهذه الأفكار والمعتقدات غير العقلانية تكاد تكون عامة، وعندما يتم تقبلها وتدعيمها عن طريق التلقين الذاتي تؤدي إلى الاضطراب النفسى أو إلى العصاب ؛ لأنه لا يمكن العيش معها بسلام، فالشخص المضطرب غير سعيد لأنه غير قادر على التخلص من أفكار مثل «ينبغي ويتحتم ويجب» ونحو ذلك، وهذه المعتقدات الخرافية التي يتحدث عنها أليس Ellis والتي يؤدي الاعتقاد بها إلى أن يُصبح الفرد مقهوراً وعدوانياً وشاعراً بالذنب وعدم الكفاءة وبالقصور الذاتي وعدم السعادة.

ويرجع أليس Ellis التفكير غير العقلانى فى أصله ونشأته إلى التعلم المبكر غير المنطقى ، فالفرد لديه الاستعداد لذلك التعلم بيولوجياً . كما أنه يكتسب ذلك من والديه بصفة خاصة ومن الثقافة التى يعيش فى إطارها . فخلال النمو يكتسب الناس مخزونا من المعلومات والمفاهيم والمعادلات التى يستخدمونها مع المشكلات النفسية الحياتية، وتستخدم هذه المعرفة أثناء ملاحظة الفروض وتطويرها واختبارها، وأثناء إصدار الأحكام وهى تجعل الفرد يتصرف بالضرورة كعالم عملى فمن خلال الميراث الثقافي ومن خلال التربية والخبرة يتعلم الناس استعمال أدوات المنطق والتفكير المنطقى، فيشكلون الفروض ويختبرونها

ويقومون بعمليات التمايز والتعقل لحل الصراعات، وليروا ما إذا كانوا منفعلين بالمواقف بطريقة منطقية واقعية (باترسون، ١٩٨١ - ٢٨ : ١٨٣) .

### ويميز المعالجون المعرفيون بين نمطين من الأفكار:

أفكار عقلانية Rational Ideas : واقعية وإيجابية ويصحبها مواقف وأنماط سلوكية ملائمة ومرغوبة تحقق للإنسان مزيدا من التوافق والصحة النفسية ، وأفكار لا عقلانية Irrational ideas خيالية وسلبية ويصحبها عواقب انفعالية وأنماط سلوكية مضطربة غير مرغوبة مثل (القلق – الاكتثاب – الغضب – العدوانية) . ويؤكد أليس Filis (١٩٧٧) ، نلسون مثل (المقلق – الاكتثاب ألغضب – العدوانية) . ويؤكد أليس ١٩٨٤) ، نيت Nutt أن العديد من المشاعر والانفعالات غير المرغوبة (السالبة – الانهزامية – المدمرة – الحبطة – الحاذلة) ترتبط بفكرة أو أكثر من ثلاثة أفكار غير عقلانية وهي :

- يتحتم على دائما أن أعمل بلطف Kindly وعدل تجاه نفسى وتجاه الأخرين وإلا سأكون حقيراً Louse .
  - ينبغى على تحسين جميع المهام التي أقوم بها .
- يتحتم على أن أعيش حياة سعيدة وسهلة Good and Easy وأن أمارس كل شيء وإلا ستصبح حياتي صعبة وأعيش بلا قيمة .

ويقرر أليس أن هذه الأفكار الثلاثة السابقة تمثل المصدر الأساسى للانفعالات المضطربة لدى الفرد تجاه ذاته وتجاه العالم . (محمد ، ١٩٩١ : ٢٣-٢٣) .

ويذهب أليس Ellis إلى أن انفعالات الفرد غير المرغوبة مثل أشكال القلق المختلفة والعدوانية والاكتثاب والضجر لا يكن تفسيرها بأنها انعكاس للصراع مع الصور الوالدية منذ الطفولة كما تري نظرية التحليل النفسى . ولكن يرى بأن تلك الانفعالات الخاذلة للذات غالبا ما يكون سببها نظام الفرد العقائدى وما يتضمنه من معتقدات غير عقلانية وأفكار خاطئة تتعلق بمشاعر فقدان القيمة Worthessness والتي يجب

تعديلها وتغيرها عن طريق الدحض Disputed وهو بذلك يختلف عن كافة نظريات التحليل النفسى للشخصية، ويشترك أليس Ellis في ذلك مع أصحاب التوجه المعرفي مثل بيك Ramy ، كيل , Seligman ، سيلجمان Reck

هذا وقد دلت البحوث إلى وجود أدلة قوية على أن وراء كل تصرف انفعالى بالغضب أو العدوان بناء وغطاً من التصورات والمعتقدات الخاطئة التى يتبناها الفرد عن الحياة ومشكلاتها، وأن التصرفات الانفعالية تتغير بتغير هذه التصورات والمعتقدات. (إبراهيم (Thyer, et al. 1983 ۱۸٤: ۱۹۸۳).

ويركز أصحاب النظريات المعرفية عند دراستهم للعدوان على: كيف يدرك الشخص وكيف يفكر المحرض على العدوان؟ وكيف يفسر أيضا سلوك الشخص الآخر؟ كيف يفسر الموقف ككل؟ . فالسلوك العدواني قد يتوقف على ما إذا كنا نفسر الموقف وسلوك الشخص الآخر على أنه عدوان مقصود موجه تجاهنا أم أنه مجرد خطإ غير مقصود . فالعدوان ليس أمراً حتميا، ومادام هو سلوك يقبل التغير والتعديل ومادام ينشأ نتيجة لظروف اجتماعية تدفع إلى زيادته فإن الإنسان لديه القدرة على أن يقلل من مستوى عدوانيته . كما يضبط أشكال سلوكه العدواني . (سلامة ، ١٩٩٤ : ١٩٧٩) .

ولقد حدد أليس: عددًا من الأفكار غير المنطقية وغير العقلانية والمشوهة والتي يمكن أن تؤدى إلى اضطراب الجانب الفكرى، وإلى سوء التوافق النفسى والاجتماعى . منها هذه الفكرة التي تؤدى إلى السلوك العدواني «لابد من عقاب هذا أو ذاك، ولابد من الانتقام الحاسم عن يكيدون لى» فهذه فكرة غير عقلانية . فلابد أولا أن نجرب أثر التسامح ونسيان الإساءة في تعديل سلوك الآخرين، وما دام لم يقع على الشخص أذى فعلي فلا تبدأ بالتفكير في العقاب والانتقام من أولئك الذين يسيئون إليك إلا بعد أن تجرب أسلوب التسامح والاقتراب الوجداني الصادق منهم . بل ومساعدتهم لأن أغلب من يتصرفون بحماقة وعدوانية ويبالغون في ردود أفعالهم ويتصرفون بحدة وعصبية ، أغلب هؤلاء يعانون من اضطرابات في تكوين الشخصية . (رامز ، ١٩٨٧ : ١٩٨٣) .

كما أن هناك أيضاً بعض المعتقدات غير العقلانية التى تدعم وتساند السلوك العدوانى ، منها معتقد شرعية العدوان وأن العدوان يرفع من تقدير الذات ويعمل على محو الهوية السلبية للذات ، وأن الضحايا يستحقون العقاب والضحايا لا يتألمون . (Slaby & Gerra, 1988: 580 - 588) ويرى «أليس Ellis» أن منهج العلاج العقلانى الانفعالى يشمل هدفاً رئيسياً وهو أن يتفهم العميل طبيعة الأفكار والمعتقدات غير العقلانية والخاذلة لذاته Self-defeating والمؤدية إلى شعوره الدائم بالغضب والعدوانية والقلق وأن يتفهم أيضاً الفلسفة العقلانية للحياة والمدخل المنطقى والصراعات النفسية (55 : Nelson, 1982) .

فالمعالج العقلانى يستخدم أساساً طريقة فلسفية موجهة – وإقناعية نشطة، مثل طلقات النار السريعة، وهو فى معظم الحالات يحدد بسرعة عددا من الأفكار الأساسية اللاعقلانية التى تدفع العميل إلى سلوكه المضطرب وهو يتحدى العميل لأن يثبت صدق أفكاره وهو يظهر له أنها مهلهلة، ويوضح بعنف وبقوة أن هذه الأفكار لا يمكن تطبيقها، وأنها سوف تؤدى حتماً إلى تجدد أعراض الاضطراب. وهو يظهر سخافة هذه الأفكار أحياناً بأسلوب فكاهى ويشرح له كيف يمكن استبدالها بأفكار أكثر عقلانية، ويُعلم العميل كيف يفكر عمليا فى الحاضر وفى المستقبل بحيث يمكن ملاحظة أى أفكار تالية لا عقلانية وتفنيدها منطقياً. (مليكه، ١٩٩٠: ١٩٩٨).

### ويمكننا نحديد أهم أهداف العلاج العقلاني الانفعالي لأليس في الآتي :

- مساعدة المريض في التعرف على أفكاره غير العقلانية والتي تسبب رد فعل غير مناسب لديه نحو العالم .
  - تمكينه من الشك والاعتراض على هذه الأفكار ودحضها .
- تشجيعه على تعديل أفكاره ، وبالتالى تعديل فلسفته في الحياة ، ويتحكم عقلانيا في عاطفته وانفعاله .

# بحيث يتحقق للعميل في نهاية العلاج ما يلي :

- أقل درجة ممكنة من القلق ولوم الذات Self. belame والعداء Hostility .

- منحه طريقة لملاحظة ذاته والإيحاء الذاتى الذى يضمن له الراحة فى حياته المستقبلية . - منحه الأساليب العقلانية التى تمكنه من التغلب على انهزاميته لذاته، ويستطيع الحكم الجيد على الأشياء . (عمارة ، ١٩٨٠ : ١٣) .

هذا وقد خرجت إسهامات عديدة من قبل علماء النفس حاولت تفسير العدوان ومعرفة أسبابه ودوافعه . وقد اختلف هؤلاء العلماء في تفسيرهم للعدوان حيث يرجع البعض العدوان لأسباب بيولوجية وراثية بصورة تحتم حدوث السلوك العدواني . بينما يرجع البعض الآخر السلوك العدواني إلى عملية التنشئة الاجتماعية أو التطبيع الاجتماعي ودور الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد . في حين يذهب دولارد وميللر Dollard and Miller المريحة الاجتماعية التي تحول دون إلى اعتبار الاحباط Frustration أساساً لتفسير العدوان، بمعني أن الإعاقة التي تحول دون إشباع هدف ما تدفع إلى سلوك عدواني . أما السلوكية فتفسر العدوان تبعاً للمكافأة التي يحصل عليها الشخص، فالتعزيز أو التدعيم المتمثل في الإشباع النفسي أو الاجتماعي يحدد السلوك وبالتالي تعطي مؤسسات كالأسرة وجماعة الأقران ونحو ذلك السبب في حدوث وتكرار السلوك . أما موقف التحليل النفسي فقد تحدث فرويد عن غريزة التدمير ضمن حديثه عن غرائز الموت وغرائز الحياة .

أما أصحاب التوجه المعرفى فقد اهتموا حديثاً بدور العوامل المعرفية فى تفسير السلوك العدوانى حيث أثبت أصحاب النظرية الأكلينيكية للعلاج العقلانى الانفعالى والعلاجات السلوكية القائمة على الوجهة المعرفية أن معظم الاضطرابات والاستجابات العاطفية أو الانفعالية المرتبطة بعدم التكيف تقوم على تمسك الفرد بأحد المعتقدات غير العقلانية الأساسية أو أكثر . حيث ترتبط هذه المعتقدات اللاعقلانية ارتباطا وثيقا بكل من (الغضب - والعدوان - والقلق - والاكتئاب) . (Thyer ct al, 1983: 175) .

ولأهمية العوامل المعرفية في علاقتها بالعدوان أيدت العديد من الدراسات ما ذهب اليه رواد المدخل المعرفي، حيث أكدت فئة من الدراسات على وجود علاقة ارتباطية موجبة بين التفكير غير العقلاني وبعض الاضطرابات النفسية وفاعلية العلاج العقلاني

الانفعالى فى خفض تلك الاضطرابات، من بين هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر دراسة (چون واولسون ١٩٧٤) عن المناحى المعرفية السلوكية لتقليل الغضب والعدوان ، لمعرفة مدى فاعلية التدريب المعرفى السلوكى فى خفض الغضب والعدوانية The effects of cognitive behavioral tranining procedures on the reduction of Anger and aggression حيث تم فى هذه الدراسة استخدام التحليلات والإجراءات القائمة على نظام أليس فى العلاج العقلانى الانفعالى . وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريب السلوكى المعرفى فى خفض السلوك العدوانى وتقليل مشاعر الغضب للمجموعة العلاجية . كما أن مجموعة التدريب السلوكى المعرفى زادت من سلوكها التوكيدى . (١٥-9 :1974 : كان العلاج العقلانى الانفعالى يبدو عميقاً بدرجة كافية؟ (Ellis, 1975 في عاد عن تساؤل فيما إذا كان العلاج العقلانى الانفعالى يبدو عميقاً بدرجة كافية؟ Poes rational - emotivic therapy seem deep enough? حيث أثبت البحث أن العلاج العقلانى الانفعالى يكن أن يساعد الأفراد فى اتخاذ تغيرات عميقة ودائمة فى الانفعالات والسلوك ، وذلك بواسطة التركيز على الأفكار غير العقلانية واستبدالها بأخرى أكثر عقلانية (11-11: (b) (11-11: (Ellis, 1975)) .

فى حين أشار (فورمان وفورمان ١٩٧٨ Forman ١٩٧٨) إلى مدى تطبيق العلاج فى العقلانى الانفعالى على عارسة استشارات الصحة العقلية، ومهمة المستشار العلاجى فى تحديد الأفكار والمعتقدات غير العقلانية التى تعوق فاعلية الوظيفة لدى العميل (طالب الاستشارة) ومساعدته فى تفنيد وتعديل هذه المعتقدات . حيث نجح العلاج فى أن تنخلى كثير من العملاء طالبى الاستشارة عن أفكارهم غير العقلانية، كما تم حل مشاكلهم بطريقة منطقية مع قبولها بطريقة عقلانية ، كما تجنبوا المشاعر غير السارة والانفعالات الحاذلة للذات. (Forman & Forman, 1978: 400-406)

أما دراسة (لابيدوس Lapidos 1975) فقد اتسقت نتائجها مع النتائج المستخلصة من دراسة جون وأولسون عن فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي لأليس في خفض العدوانية عن طريق تغيير المعتقدات غير العقلانية المدعمة للعدوان بأفكار أكثر عقلانية .(Lapidos, 1975: 11-12).

أما دراسة (ثير وآخرين Thyer et al. 1983) فقد هدفت إلى معرفة العلاقة بين التفكير غير العقلانى وبعض الأعراض المرضية النفسية ، بغرض تحديد أثر التفكير غير العقلانى المتعلمة المنافية المنطقة مثل (العدوانية – والقلق – والفوبيا – والبارانويا – الاكتئاب وبعض الأعراض الذهانية الأخرى)، فقد أظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباطية سالبة بين مستوى التفكير العقلانى كما تقيسه قائمة السلوك العقلانى وبين حدة الأعراض المرضية السابقة . (Thyer et al. 1983) .

كما أكدت دراسة (روش Roush, 1984) على أهمية استخدام العلاج العقلاني الانفعالي كتدخل علاجي مع الجانحين من الشباب والمضطربين انفعاليا، وذلك من خلال تقديم عدة إستزاتيجيات عملية لكي تزيد من قدرة الشباب على فهم التفكير العقلاني والوقوف علي الجوانب غير العقلانية في التفكير، ونقض المعتقدات غير العقلانية، ومن خلال التعرف الحريص على الأفكار غير العقلانية استطاع الشباب الجانحون توضيح أسباب المشاكل وفهمها على نحو أفضل، ولطبيعة انفعالاتهم وسلوكياتهم المضطربة. كما تم إقناعهم لنقض تفسيراتهم الخاطئة لأنفسهم وللحياة . (Roush, 1984: 414-417)

وتتفق دراسة (ثورمان Thuaman) مع ما أشارت إليه الدراسات السابقة عن فاعلية العلاجات السلوكية المعرفية في خفض نوع السلوك (A) (\*) بين أعضاء هيئة التدريس .

فقد تم فى هذه الدراسة مقارنة فاعلية التعديل السلوكى المعرفى، والتعديل السلوكى المعرفى زائد تدريب توكيد الذات . مع ضبط علاجى أدنى فى تقليل نوع السلوك السلوك والسمات المرتبطة به بين أعضاء هيئة التدريس . حيث ركزت علاجات تعديل السلوك المعرفى وعلاجات تعديل السلوك المعرفى زائد تدريب توكيد الذات على تعديل الاعتقادات والاتجاهات سيئة التوافق التى تتفاعل مع دلائل موقفية situatioal cues وتؤدى إلى سلوك من موع ٨ (الشاذ) المتمثل فى (العدوانية - الغضب - النزعة التنافسية - عدم الصبر) التي تم

<sup>(</sup> الصبر المحاب النمط ( A ) الشاذ بأبهم شديدى التنافس / مرتفعى الانجاز / عدوانين / متسرعين ونافذى الصبر الها يتميزون بأسلوب إنفجارى في الحديث ولديهم إحساس أن الوقت يسرقهم ومسؤوليتهم ثقيلة . وهم عرضة للإصابة بكثير من الأمراض أشهرها أمراض القلب .

التركيز عليها في جلسات العلاج. وقد توصل الباحث إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الأفكار غير العقلانية وكل من الغضب والعدوانية، كما أثبتت الدراسة جدوى كل من الأسلوبين العلاجيين في خفض مستوى الغضب والعدوانية وكان التعديل السلوكي المعرفي أكثر فاعلية في خفض مستوى الغضب. بينما كان التعديل السلوكي المعرفي بالتدريب التوكيدي هو الأكثر فاعلية في خفض العدوانية . (445-445. 1985. 1985.)

أما دراسة (چيرا و سلابى 1900 (Guerra and slaby)) فقد نجحت فى تقديم برنامج علاجى معرفى مكون من ١٢ جلسة علاجية قائم على نموذج النمو المعرفى الاجتماعى للتعامل مع المراهقين الجانحين . حيث نجيح البرنامج العلاجى فى تغيير المعتقدات غير العقلانية المساندة للعدوان لمدى هؤلاء الجانحين ، وهى المعتقدات الخاصة بأن العدوان استجابة شرعية ، وأن العدوان يزيد من تقدير الذات وأن الضحايا تستحق العدوان – والضحايا لا يتألمون كثيرا ، كما أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد الجموعة العلاجية أظهروا مهارات متزايدة فى حل المشكلات الاجتماعية والتحكم فى السلوك الاندفاعى . (Guerra & slaby 1990: 264-266).

ما سبق يتضح لنا أنه على الرغم من تعدد النماذج النظرية داخل إطار المنظور المعرفى من إلا أنها تشير جميعا أن الاضطراب النفسى يرتبط أساساً باضطراب فى التكوين المعرفى من (أفكار - تفسيرات - تخيلات - وتصورات) لذا كان اهتمام أليس Ellis منصبا على الأفكار غير العقلانية كعامل وسيط The mediating Factor فى الاضطرابات الانفعالية حيث يرى كمفتاح لفهم وجهة نظر أليس .As the Key to Understanding Ellis View.

ولذلك كان إصرار أليس وتأكيده أنه إذا لم يتم تحديد المصدر الكامن للأفكار غير العقلانية واستئصاله فيستمر الاضطراب (Thebarg, 1989: 63-97).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الجذور التاريخية للعلاج العقلاني والانفعالي في تفسيره للاضطرابات النفسية



# الجذور التاريخية للعلاج العقلاني والإنفعالي في تفسيره للاضطرابات النفسية

ظهرت انطلاقة الثورة الجديدة في علم النفس والتي أطلق عليها «الثورة المعرفية» يتزعمها رواد المنظور المعرفي (چورچ كيلي ، أرون بيك ، البيرت أليس .. وغيرهم) حيث لقى هذا التيار المعرفي قدراً كبيرا من القوة الدافعة بفضل هؤلاء الرواد. (Gallatin, 1982:31) وجوهر هذه الثورة قائم على أساس أن هناك علاقة وثيقة بين المعرفة والانفعال والسلوك. فعندما يُفكر الإنسان فإنه ينفعل ويسلك وعندما ينفعل الإنسان فهو يفكر ويسلك . (سلامة، (سلامة على 1973: 55-69 لانا على 1973)

ويرى رواد المنظور المعرفى أن المعرفة Cognition تشير إلى إدراك الفرد المعلومة ثم استقبالها ثم تخزينها ثم تنظيمها ، وأخيراً تذكرها أو استدعائها عند الحاجة . (Clark, et at. 1989: 958-964)

ويشير بيك إلى أن الاضطراب الانفعالى لا يمكن فصله عن طريقة تفكير الفرد وإدراكه وتفسيره بل وتخيله ، حيث يؤكد بيك وآخرون «أن الاضطراب الأنفعالى إنما يعود إلى إضطراب في التكوين المعرفي للفرد من (الأفكار - التفسيرات - التخيلات). (Beck, et al. 1987. 179-183).

وتؤكد «عدوحة سلامة» أيضاً أن المعرفة تلعب دوراً أساسياً في إحداث واستمرار علاج الاضطرابات النفسية . (سلامة ١٩٨٩: ٤١-٥٦) وفي الواقع أن هذه الفكرة ليست وليدة اليوم فلقد تنبه الفلاسفة الرواقيون (") إلى أن الطريقة التي ندرك بها الأشياء وليست

<sup>(</sup>ب) الملسمة الرواقية ظهرت بأثينا باليونان سنة ٣٢٢ قبل الميلاد وأستمرت حتى عام ٥٢٩ ميلادية وسميت بالفلسفة الرواقية وذلك لأن أقطاب هذه المدرسة كانوا يلقون دروسهم ويعقدون ندواتهم في رواق منقوشة . ويعتبر أبيكتاتس أوريليوس أشهر أقطاب هذه المدرسة . (أمين ، ١٩٧١: ٤٦-٤٧) .

الأشياء في حد ذاتها هي التي تؤثر على سلوكبا ، وأحيانا ما تسبب الاضطراب ، فالتعاسة والسعادة والراحة والتعب لا تنتج عن الأحداث ولكن من إدراك الفرد وجهات نظره تجاه تلك الأحداث. (أمين، ١٩٧١: ٢٠٣-٣٠٣) وفي هذا يؤكد الفيلسوف «إبيكتاتس تلك الأحداث، القرن الأول الميلادي «أن الناس لا يضطربون من الأشياء ولكن بسبب وجهات نظرهم التي يتخذونها بصدد هذه الأشياء» (سلامة ١٩٨٥: ١٩٨٠).

وتؤكد الفلسفة الرواقية كذلك أن هناك علاقة وثيقة بين انفعال الفرد وبين طريقة تفكيره وأحكامه على الأمور. وبالتالى فالانفعالات السلبية مصدرها أحكام خاطئة تجاه الأحداث. فانفعال الأسف منشؤه الأعتقاد بأن شيئاً وجد وكان يمكن ألا يوجد، وانفعال الخوف منشؤه الاعتقاد بأن المستقبل غير محدد وغير مضمون، وهكذا. (أمين، ١٩٧١: الخوف منشؤه الاعتقاد بأن المستقبل غير محدد وغير مضمون، وهكذا. (أمين، ١٩٧١:

كما يؤكد الفلاسفة الطاويون والبوذيون Taoist and Buddist على ما سبق أن أكذ عليه الفلاسفة الرواقيون ، حيث يؤكدون على حقيقتين أساسيتين: أولاهما: أن الانفعالات الإنسانية ذات أصل معرفي . ثانيتهما: لكى نضبط أو نغير مشاعر الفرد فمن الأفضل أن نغير أفكاره أولا . (Ellis, 1979: 190) . وقد أكد شكسبير ما ذهب إليه الرواقيون والبوذيون حيث يقول في مسرحية هاملت أنه «ليس هناك شيء طيب وشيء سيىء إنما التفكير ما يجعله كذلك» . (سلامة، ١٩٨٥) ويشير أليس في ذلك بأنه استمد الأصول الفلسفية لنظريته في العلاج العقلاني الانفعالي من هذه الأراء الفلسفية مؤكدا أيضا أن تفكير الفرد هو سبب الانفعال .

وهكذا مثلت هذه الأراء التي عرضناها بإيجاز الجذور التاريخية التي استند إليها المنظور المعرفي في تفسيره للاضطرابات النفسية. حيث أسهمت هذه الأراء في إلقاء الضوء على أهمية تعديل المسالك الذهنية لتحقيق السعادة والتواؤم النفسي ، فهي فلسفة للصحة النفسية والسعادة الخاصة . تعلمنا كيف نفكر في أمور الحياة بطريقة منطقية ومتعقلة حتى نستمتع بحياة خالية من الاضطراب . وبعد هذه المقدمة التي تضمنت الجذور التاريخية التي استند عليها العلاج العقلاني لأليس سننتقل إلى نقطة أخرى نعطى من خلالها نبذة عن

العلاج النفسى بصفة عامة ثم العلاج السلوكى المعرفى بصفة خاصة ثم أخيراً العلاج العقلاني الإنفعالي بصفة أخص ؛ لنقف على اسهامات اليس في العلاج.

### يداية العلاج النفسي:

العلاج النفسى هو محاولة جادة لإنقاذ الإنسان من آلامه ومشاكله وتيسير حياة مستساغة له ولغيره من البشر . ومع اختلاف المدارس العلاجية فإن المعالج النفسى يقتطف وينتقى من كل مدرسة ما يعتقده مفيدا لمرضاه ، ومع اختلاف المدارس العلاجية أيضاً فهناك بعض الصفات المشتركة للعلاجات النفسية منها :

- أن العلاج النفسي هو إعادة تربية وتطوير عاطفي للمريض.
- العلاج النفسى هو إعادة تثقيف ، أو إعادة توعية وتبصير بالحقائق الحياتية وكيفية مجابهتها بالأسلوب الصحيح .
  - إعادة الثقة بالنفس أو تقويتها واسترجاعها .
  - رفع المعنويات وترويض المخاوف وتهدئة القلق .
  - إدخال الشعور بالطمأنينة والأمن والراحة النفسية .
- جعل الإنسان عضواً مفيداً وعنصراً حيوياً في أسرته ومحل عمله أو مجتمعه بعد أن كان يشعر بالنشاز والغربة أو يتصرف بالانحراف ويسلك طريق الإجرام والعنف .

ويتوقف ذلك على الثقة المتبادلة وإيمان العميل بمعالجة وبسلامة الوسيلة العلاجية وعامل العاطفة حيث يلعب دوره في إنجاح عملية العلاج النفسي (الدباغ، ١٩٨٦: ١٩٨٦- ١٥٦) هذا وتؤكد الدراسات الحديثة لعلماء النفس «أن تأثير كل أساليب العلاج تقريباً بما فيها من استخدام العقاقير\* والأساليب الفسيولوجية تعتمد اعتماداً حاسما في تحقيق نجاحها على

<sup>(\*)</sup> لوحظ أنه بالرغم من أن تأثير العقاقير ذو طابع فسيولوجي فإن المريض يمكن إن كان غير راغب في العلاج ولا يرى قدرته أن يقوم بوسائل تقلل من تأثير هذه العقاقير أو تلغيها وأبسط مثال على ذلك ما يلاحظ في مستشفيات الطب العقلي من أن المريض قد يُبقى الأقراص العلاجية في فمه دون أن يبتلعها ويبصقها خفية مادام إتحاهه نحو الطبيب أو العلاج سلبياً.

عوامل معرفية مثل توقع مكاسب علاجية ، والمعلومات التي يحصلها المريض عن مواقف الخوف والقلق والاكتئاب والتدريب على ضبط الانتباه والأتجاه الشخصى نحو العلاج النفسى بشكل عام ، وهي كلها فيما يلاحظ عوامل تنتمى إلى أسلوب تفكير المريض واتجاهاته العقلية (إبراهيم، ١٩٩٤: ٢٧٤).

أما «العلاج السلوكى المعرفى» فهو بلا شك قوة كبيرة فى علم النفس الأكلينيكى ويبدو أنه سوف يظل هكذا للسنوات القادمة. ويعتبر العلاج المعرفى من أكثر العلاجات النفسية المستخدمة بين المعالجين السلوكيين فى الوقت الحاضر. وقد أشار «ولبى Wolpe» إلى أن السلوكي ، وأن المعالجين العلاج السلوكى ، وأن المعالجين المعرفيين قد أثروا بطريقة مدروسة فى تفكير مرضاهم منذ ظهور العلاج السلوكى للعصاب إلى الوجود، وأن النظريات المعرفية كما يرى ولبى عبارة عن إلهام انبثق عن مفاهيم ذهنية مسبقة بحثا عن الحقائق (Corsini, 1981: 134-135) .

ويشير العلاج السلوكي المعرفي إلى مجموعة من المبادئ والإجراءات مؤداها أن العمليات المعرفية تؤثر في السلوك ، وأن هذه العمليات تتغير من خلال الفنيات السلوكية والمعرفية . ويختلف العلاج المعرفي السلوكي عن علاج الاستبصار في أن معارف الهنا الآن النوعية تكون الهدف في التغيير من خلال إجراءات نوعية أكثر من التأكيد على الماضي كسبب للاضطرابات الحالية، والعمليات المعرفية تشتمل على طرق تقييم وتنظيم المغلومات عن البيئة والذات وطرق استغلال المعلومات للتغلب على المشاكل أو حل المشكلة ، وطرق التنبؤ وتقييم أحداث المستقبل، وأن محك نجاح العلاج السلوكي المعرفي هو الدرجة التي يعدل بها السلوك المستهدف بما في ذلك الأفكار والمعتقدات في الوجهة المطلوبة.

ويستخدم العلاج السلوكى المعرفى بفاعلية في علاج الكثير من الحالات العصبية ، وتشمل (الاكتشاب، القلق، ضغوط الحياة، الخاوف المرضية ، الغضب والعدوان، الاضطرابات الجنسية، الانسحاب الاجتماعي، إدمان الكحوليات، حالات عدم التوافق الزواجي ... إلخ).

ويعرف (بيلاك 19٨٥ Bellack) العلاج المعرفي السلوكي بأنه طريقة علاجية شاملة تطرق مجال واسع وتنطوى على افتراضين:

أولهما: أن العوامل المعرفية المتمثلة في (التفكير، الصور الذهنية، الذكريات، التخيلات... الخ) تشكل أساس العلاقة بالسلوك الختل وظيفياً.

ثانيهما: تعديل تلك العوامل يكون ميكانيزماً هاماً لإحداث التغير في السلوك. ويستطرد بيلاك Bellack أن العلاج المعرفي الفعال عليه المهام التالية:

١ - تعليم المرضى تجديد وتقييم تفكيرهم وتخيلاتهم التي لها علاقة بالأحداث والسلوكيات المؤلمة .

٢ - تعليم المرضى أن تقييم تلك المعارف مقابل الدليل الموضوعى وتصحيح التشويهات
 المعرفية .

٣ - أن يمارس المرضى استراتيجيات سلوكية ومعرفية متنوعة، مثل تلك التي تطبق في الواقع
 (Bellack & Harper, 1985) الحي أثناء المواقف الجديدة أو أثناء مقابلة ضغوط غير متوقعة .

أما «بيك» فيذكر في كتابه «العلاج المعرفي للاكتثاب» (١٩٧٩) تعريفاً آخر للعلاج المعرفي «بأنه طريقة مركبة بنائية ومحددة الوقت time-limited وتوجيهية وفعالة يتم استخدامها في علاج بعض الاضطرابات النفسية، منها على سبيل المثال (القلق، الاكتثاب، الغضب، العدوان، مشكلات الألم ... إلخ). ويستند العلاج المعرفي إلى أساس منطقي نظري مؤداه أن سلوك ووجدان الفرد يكونان محددين بشكل كبير بالطريقة التي يتبني بها العالم من معارف مختلفة . (Beck, 1979).

وعلى الرغم من بعض الاختلافات فى المصطلحات بين رواد التوجه المعرفى: كيلى وتأكيده على البناءات الشخصية ، بيك وتأكيده على أهمية دراسة محتوى التفكير المعرفى وتأكيده كذلك على دور التشويه المعرفي فى الاضطراب الانفعالى . وأرنولد لازاروس وتأكيده على العلاج متعدد الوسائل وإعادة البنية المعرفية. وأليس وتأكيده على التفكير

اللاعقلانى ، إلا أنهم يتفقون على دور المعرفة فى الانفعال والسلوك ، وعلى أن الاضطراب الانفعالى يرتبط أساساً باضطراب التكوين المعرفى . وفى عرضنا لرواد التوجه المعرفى سوف نبدأ ببيك ثم نعرض لخورج كيلى ثم لازاروس ، وأخيرا سوف نعرض لنظرية أليس فى العلاج بشكل أكثر تفصيلا باعتبارها تمثل الأساس النظرى.

### بدایة آرون بیك ،

يعتبر نموذج بيك (Beck, 1967, 1976) أكثر النماذج المعرفية أصالة وتأثيراً . وهو يرى أن الاضطراب الانفعالى ناتج أساساً عن اضطراب في تفكير الفرد وما يعتقده . وكيف يفسر الأحداث من حوله وكلها عوامل هامة في الاضطراب الوجداني (سلامة، ١٩٨٩) ويقرر بيك أن منهجه نسق علاجي يقوم على أساس نظرية في السيكوباثولوجيا ومجموعة من الأسس والأساليب العلاجية والمعارف المستمدة من البحوث الأمبيريقية . ويرتبط البنيان النظري بعلم النفس المعرفي ونظرية تشغيل المعلومات وعلم النفس الاجتماعي . وهو علاج يتسم بأنه نشط محدد البنيان والتوقيت استخدم بنجاح في علاج عدد متنوع من الاضطرابات النفسية مثل (القلق ، الأكتئاب، الغضب، الخاوف المرضية، اضطرابات سيكوسوماتية ... الخ).

ويقوم العلاج على أساس نظرى عقلانى ، وهو أن الطريقة التى يحدد بها الأفراد بنية خبراتهم تحدد كيف يشعرون وكيف يسلكون. فإذا فسروا موقفا على أنه خطر فإنهم يشعرون بالقلق ويريدون الهروب ، وتستمد معارفهم من الأحداث اللفظية أو المصورة في مجرى الشعور من الاعتقادات والاتجاهات والافتراضات ، وقد استخدم مصطلح (العلاج المعرفي) بسبب ما وجد من أن (الاضطرابات السيكولوجية تنبع غالبا من أخطاء معينة في عادات التفكير المحرفة) (مليكه، ١٩٩٠ : ٢٢٦).

وقد استخدم بيك بعض الاستراتيجيات المعرفية السلوكية في العلاج متمثلة في العتبات المعرفية التي تهدف إلى رسم واختبار إساءة التأويلات النوعية والافتراضات الختلة وظيفيا للمريض. وتتألف هذه الطريقة من تعلم خبرات نوعية عالية يتم تصميمها لتعليم المريض العمليات التالية:

- أن راقب تفكره (معارفه) التلقائية والسلبية .
- أن يعيد تعريف العلاقات الارتباطية بين المعرفة والوجدان والسلوك.
- أن يفحص الدليل الذي يؤيد أو يناقض تفكيره الأوتوماتيكي المحرف.
  - أن يحل تأويلات واقعية بدلا من المعارف المحرفة .
- أن يتعلم تحديد وتغيير المعتقدات المختلة وظيفيا التي تجعله نزاعا لأن يحرف (خبراته) (Beck, 1979).

  The psycholgy of personal constructs.

فقد نشر چورچ كيلى George Kelley عالم النفس الأمريكى نظريته فى السخصية التى تعرف باسم «نظرية الإنشاءات الشخصية» سنة ١٩٥٥ وهى نظرية ظاهرياتية وان كانت تختلف بشكل كبير عن النظرية الوجودية والجشطلتية . حيث تعتبر طريقة كيلى فى العلاج ونظريته فى الشخصية عقلانية مستقبلية – الوجهة على عكس نظرية الجشطلت التى تركز على الحاضر وعلى الخبرة الحالية . (دافيد مارتن، ١٩٧٣ : ١٩٣٣).

ويرى كيلى أن السلوك الإنسانى لا يحركه ماضى الفرد أو رغباته الغريزية . كما يؤكد فرويد ، أو يستجيب آليا لمثير معين فى البيئة الخارجية كما يؤكد سكنر ، ولكن السلوك الإنساني يستند على كيفية إدراك الفرد وتفسيره لخبرة ما (Misschel, 1981: 114-115) .

ويؤكد كيلى أن السلوك الإنساني يستند على التوقع أو التنبؤ حيث إن الفرد يختار استنادا إلى إدراكاته للنتائج المقبلة المترتبة على اختياراته . (Keli, 1963: 12-14)

## ويمكن تلخيص نظرية كيلي في الآتي :

- اقترح كيلى أننا نرى أنفسنا كعلماء لأنه في جهدنا الذى نبذله لنفهم العالم فإننا نطور تكوينات تعمل كفروض . مثل العالم الذى يبنى أفكاراً أو يقيم ويتنبأ بالنتائج المحتملة .
- تقوم نظرية كيلى على أساس الوضع الفلسفى للبدائلية الإنشائية . Constructive Alternatirism والإنشاءات الشخصية ، ونظرية الدور أهم دعائم نظرية كيلى ويعنى كيلى ، بالبدائلية الإنشائية أن هناك بدائل متعددة أمام الفرد وعليه أن يختار أحد هذه البدائل .

- أن فرض كيلى الأساسى هو أن «إنشاءات الشخص» تسير سيكولوجيا فى قنوات بالطرق التى يتوقع بها الأحداث ، وهو يفصل بإحكام فرضه الأساسى بإحدى عشرة نتيجة تمثل جوهر نظريته وهى [البنائية ، الفردية ، التنظيم ، الانقسام الثنائى ، الاختيار ، المدى ، الخبرة ، التجزىء ، الطائفية ، الاجتماعية] .
- أعطى كيلى معانى جديدة لمفاهيم تقليدية كثيرة فى تنظيم الشخصية مثل بنية الذات (تكوين الذات) والدور ، التعلم ، الدافع ، الانفعال .
- طور كيلى اختبار شبكة المعرفة السابقة الذى يسمح للفرد بإظهار إنشاءاته بمقارنة تضاد عدد من الأشخاص الختلفين في حياتهم .
- سعى كيلى في علاجه النفسى إلى مساعدة مريضه على إعادة تفسير العالم على أن يقوم أولاً بالتوسيع في الشكوى ثم إتقان نظام البنية ، وكان اسهامه الفريد هو أسلوب لعب الدور . فيعنى ذلك أن كلا منا يستطيع أن يقوم بأدوار متعددة ، وعلى الفرد أن يختار الدور المناسب الذي يستطيع القيام به . وبالتالى فمهمة المعالج هي مساعدة العميل في رسم أدوار مناسبة يحاول من خلالها أن يجرب طرقاً جديدة في السلوك . كما يحاول أن يجرب فروضاً جديدة في حياته . (413 :1995 . 1995) وأخيراً أكد كيلى أن الإضطراب الانفعالي ينشأ من التوقعات اللامعقولة والتنبؤات الخاطئة عن الأحداث . ويقرر أيضا أنه إذا أردنا أن نفهم يجب أولا أن نعرف بعض الشئ عن إنشاءاتنا البنائية من خلال توقعاتنا للأحداث وتفسيرنا للعالم . وأن معظم الأفراد متشابهون في ذلك . (Pervin, 1989: 241) في حين أن لازاروس كانت نظريته في العلاج متعدد الوسائل (نظرية العلاج متعدد الوسائل من النظريات ذات التوجه المعرفي، وهي طريقة انتقائية من الناحية الفنية ، ومع ذلك تستمد قواعد كثيرة من نظرية باندورا في التعلم ونظرية المنظومات ونظرية الاتصال الجمعي. ومن المكن وصف نظريته بإيجاز في التعلوات التالية:

- العلاج متعدد الوسائل طريقة نسقية شاملة للعلاج النفسى .
- تخدم هذه النظرية الفرضية التى تدعو إلى التزام الممارسة بقواعد وأساليب ونتائج علم النفس باعتباره علماً تجريباً .
- هذه النظرية تتفوق على التقليد السلوكي بإضافة أساليب قياس وتقويم منفردة، كذلك في تعاملها بعمق وتفصيل مع العوامل الحسية والتخيلية والمعرفية وجوانب العلاقات الشخصية باعتبارها عوامل مؤثرة في تفاعلها مع بعضها البعض.
  - يرى لازاروس طبقاً لنظريته أن هناك سبع وسائل يرمز إليها الحروف التالية :

S ، Affect ترمز للوجدان A ، behavior ترمز للسلوك B.A.S.I.C.ID ترمز للوجدان S ، Affect تركز الإحساس I cognition ترمز للتخيل C ، Imagery ترمز للمعرفة I ، sensation للإحساس I ، sensation ترمز للعقاقير Drugs للعلاقات بين الأشخاص Drugs وهذه الوسائل أو الأبعاد السبعة يمكن أن يقال بأنها تُكون الشخصية الإنسانية . فمن وجهة نظر لازاروس أن كلا من الغضب وخيبة الأمل والخوف والحزن والرهبة والاحتقار والضجر .. إلى الحب والأمل والإيمان والفرح يمكن تعديلها بفحص المكونات والتفاعلات داخل B.A.S.I.C.ID .

- كما يؤمن لازاروس بأن كل شخص هو نتاج التاريخ الجينى والبيئى والتعليمى وهو يُولى أهمية كبرى لمفهوم عتبات الفرد الجسمية ، وللناس عتبات مختلفة أو مستويات تحمل للألم، الإحباط أو الإجهاد النفسى، وهذه العتبات فريدة وفردية والتدخلات السيكولوجية يمكن أن تساند العتبات الجسمية ولكن الجينية يصعب التغلب عليها .
- يرى لازاروس كذلك أن الناس عادة لا يستجيبون للبيئة الواقعية حولهم، وإنما يستجيبون للبيئة المدركة ذاتيا ، من جانبهم ، ويشتمل ذلك على الاستخدام الشخصى للغة والمعانى والتوقعات والترميز والانتباه الانتقائى . ومهارات حل المشكلات والأهداف ومعايير الأداء وتأثير القيم والمعتقدات . فالناس لا يستجيبون بشكل تلقائى للمثيرات

الخارجية، وإنما تجد أن أفكارهم حول تلك المثيرات ستحدد بشكل كبير ماهى المثيرات التى يعطونها لهذه المثيرات . فمعظم هذه التى يعطونها لهذه المثيرات . فمعظم هذه العوامل عوامل معرفية.

- لذا يشير لازاروس أن العلاج المتعدد الوسائل يتداخل مع العلاج السلوكي المعرفي Rational-emotive therapy ومع العلاج العقلاني الانفعالي Cogntive behavioral therapy في كثير من الجوانب منها:
  - افتراض أن معظم المشكلات تنشأ عن تعلم اجتماعي خاطئ .
- نقل أثر التعلم (التعميم) من العلاج إلى البيئة التي يحيا فيها العميل لا يتم بشكل تلقائي وإنما تصقل بروية وتأنّ عن طريق الواجبات المنزلية وغيرها .
- درس لازاروس المعرفة بصورة توسعية حتى أن المفهوم كان يشمل بعض العمليات المبكرة جداً لتسلسل الإدراك الحسي ، وأكد أن المعرفة تأتى أولا قبل الوجدان (Kelinginna & Kleinginna, 1985: 470).
  - وأخيراً يهدف العلاج المتعدد الوسائل للازاروس إلى :
    - تغيير السلوكيات السلبية إلى يجابية فعالة .
  - تغيير الصور العقلية السلبية (للذات) إلى صور إيجابية بصفة خاصة للمواجهة.
  - تغيير الجوانب المعرفية غير المنطقية إلى جوانب منطقية وتصحيح الأفكار الخاطئة.
- إكساب العميل المهارة في تكوين علاقات اجتماعية ناجحة وإكساب مهارات حل الشكلات . (الشناوي، ١٩٩٥: ٢٦٥-٢٥٧ ، ٤٩٥- نامكلات . (الشناوي، ١٩٩٥: ٢٦٥- ٢٥٧)

وبتتبع فكر رواد التوجه المعرفى يبدو واضحاً تأكيدهم على العلاقة الوثيقة بين المعرفة والانفعال. ويبلور أليس ذلك فى تأكيده أيضا على ما سبق أن أكده بيك، كيلى ولازاروس على أهمية العلاقة بين تفكير الفرد وإنفعاله وسلوكه ، وأن تبنى الفرد لأفكار لا عقلانية سوف يؤدى به إلى الاضطراب الانفعالى ، ونستطيع إثبات ذلك من خلال عرضنا لنظرية أليس بشىء من التفصيل فى الصفحات القادمة . وبالتالى فكل رواد التوجه المعرفى يؤكدون على هذه العلاقة الوثيقة بين تفكير الفرد وانفعاله وسلوكه، وهذا ما يتفق أيضا مع الرؤية الحالية للمؤلف فى أن هناك علاقة بين الأفكار والمعتقدات اللاعقلانية والعدوان.

العلاج العقلاني الانفعالي (ألبيرت أليس) ؛ Rational - Emotive therapy

يعرف العلاج العقلانى الانفعالى بأنه أسلوب جديد من أساليب العلاج النفسى رائده «البيرت اليس» بدأ في عام ١٩٥٤ طريقه نحو أسلوب منطقى جديد للعلاج النفسى وذلك تأسيًا على نموذج فلسفى أكثر منه على نموذج نفسى . وقد بدأ الكتابة عن أسلوبه الجديد في العلاج في سلسلة من المقالات بدأها عام ١٩٦٢ عندما نشر كتابه عن السبب والانفعال في العلاج النفسي Reason and Emotion Psyhotherapy ولا يدعى أليس الأصالة فيما يتصل بالمبادئ أو المفاهيم التي بني عليها نظريته أو أسلوبه في العلاج . ومع أنه اكتشف فيما يتصل بالمبادئ أو المفاهيم التي بني عليها نظريته أو أسلوبه في العلاج . ومع أنه اكتشف كثيرا من خلال خبرته الخاصة إلا أنه يدرك أن هذه المفاهيم قد صيغت من قبل القدامي والمحدثين والفلاسفة والمعالجين والمفكرين الاجتماعيين وغيرهم. (5-4 Patterson, 1986: 4-5).

وتعتبر محاولة أليس أكبر محاولة لإدخال العقل والمنطق في عملية الإرشاد والعلاج النفسى . وقد تحول إلى هذه الطريقة بعد خبرات وتجارب عديدة علمية وعملية مع بعض الطرق والأساليب العلاجية الأخرى . فقد اشتغل بالتحليل النفسى التقليدي لعدد من السنين في الفترة من أواخر الأربعينيات إلى أوائل الخمسينيات ، ولكنه وجد أنه بالرغم من

<sup>(\*)</sup> عدل أليس نظريته من العلاج الإنفعالي (Rational-emotive therapy (R.E.T) إلى العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي . (Rational-emotive behavior therapy (Ellis, 1993) كانت هذه تسمية دقيقة جدًّا لموضوع العلاج في ذلك الوقت ، واستمر بعد ذلك في كل علاجاته ومؤلفاته يركز على الجانب المعرفي والجانب الوجداني .

ولكن بدءًا من عام ١٩٩٣ كان إصرار أليس Ellis على تغيير عنوان علاجه إلى العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي (REAT) وذلك نتيجة لنقده الفاحص لعلاج (RET) وفي نفس الوقت ليبين الطبيعة الممونية الانفعالية لهذا العلاج وليؤكد وجهته السلوكية المعرفية . (dryden, 1996. 305) وكان إنتقال أليس لإضافة مصطلح السلوكي إلى علاجه تطورًا طبيعيًا نتيجة إتفاقه مع العلاج السلوكي في كثير من فنياته ومصطلحاته من قبيل أن كلا من العلاجيين يهدف إلى تعديل الاتجاهات التي تقوم بدورها إلى تغيير انفعالي بالإضافة إلى استخدام كلا العلاجين الفنيات التالية :

<sup>(</sup>١) توفير البدائل . (٢) التعريض . (٣) الواجبات المتولية .

 <sup>(</sup>٤) الاسترخاء . (٥) التدريب على التوكيدية . (٦) تنمية المهارات .

<sup>(</sup>٧) فاعلية الذات . (٨) التعزيز (٩) التدريب على المهارات الإجتماعية .

الاستبصار الذى يكتسبه العميل وفهمه للأحداث فى طفولته الأولى وقدرته على الربط بينها وبين اضطراباته الإنفعالية الحاضرة فإنه نادراً ما يتخلص من الأعراض التى يشكو منها وحين يتخلص منها فإنه ينزع إلى المعاناة من ظهور أعراض جديدة (باترسون، ١٩٨١: ١٧).

وقد توصل أليس Ellis إلى أن السبب في ذلك ليس فقط هو أن الفرد قد نشأ على أفكار لا عقلانية ولكن لأنه أيضا يعيد غرس هذه اللاعقلانيات في نفسه . بل إن الفرد يقاوم الضغوط الموجهة إليه في العلاج للتخلي عن هذه الأفكار . ولا يرجع ذلك في تقدير أليس إلى أنه يكره المعالج أو أنه يريد تدمير ذاته أو أنه يسعى ولا يزال يقاوم الصور الوالديه كما يزعم الفرويديون ولكنه يرجع إلى أنه ينزع إلى أن يكون مثاليا ساعيا للكمال وناقداً للذات ومتوجهاً نحو الآخرين وإلى أن الإنسان يخطئ فيعرف تفضيلاته البسيطة مثل الرغبة في الحب أو التأييد أو النجاح أو اللذة على أنها حاجات فيوقع نفسه بذلك في صعوبات يسميها السيكولوجيون وأطباء النفس عصاباً أو ذهاناً أو سيكوباتية . (191 - 1979 ، 1918).

ويقرر أليس بأنه استخلص الكثير من مبادئه الأساسية لنظريته من الخبرات الأكلنيكية ومن حكمة الفلسفة ، حيث درس الفلسفة بعمق ، وبتجسيد هذه المبادئ فى منهجه العلاجى اكتشف أن عملاءه يمكن أن يحققوا المزيد من النتائج الإيجابية الفعالة فى وقت أقل بكثير من الطرق العلاجية الأخرى ، حيث وجد أليس Ellis أنه بتقديمه للتحليل الفلسفى والسيكولوجى يستطيع العميل أن يستمتع بثمار عمليين وبتحقيق نتائج إيجابية ودائمة . (7: (a) 1977).

ويرى أليس أن التفكير اللاعقلانى ينشأ فى مرحلة الطفولة الباكرة حيث يكون الطفل حساساً لمؤثرات البيئة الخارجية وأكثر قابلية للإيحاء. كذلك فإن الطفل فى هذه المرحلة يعتمد على الآخرين وخاصة الوالدين فى التخطيط والتفكير واتخاذ القرارات فإذا كان بعض أفراد الأسرة لاعقلانيين يعتقدون فى خرافات ويميلون إلى التعصب ويطالبون الطفل بأهداف وطموحات لا تصل إليها إمكاناته فسوف يصبح الطفل لا عقلانيا . (Nelson, 1982: 48-55)

والقاعدة الأساسية في نظرية العلاج العقلاني الانفعالي هي أن السلوك الانفعالي للفرد ينتج عن حواره الداخلي فيما يتولد داخلياً من أفكار في وجدان الفرد حول موضوع معين . حيث يفكر الفرد بكلمات وجمل ذاتية ، وما يحويه الفرد لنفسه أثناء هذا الحوار الذاتي من مدركات وتصرفات هو الذي يشكل انفعالاته الخاصة ويشكل سلوكه في الموقف . (سرى: ١٩٩٠ - ١٦٧).

كما يفترض أليس أن التفكير أهم أسباب الانفعال ويهدف إلى تحديد أسباب السلوك المضطرب من أفكار ومعتقدات غير منطقية ، ويعمل المعالج على مساعدة العميل على التخلص منها عن طريق الإقناع وإعادة العميل إلى التفكير الواقعي. فالعلاج العقلاني هو الأسلوب العلاجي الذي ينقل العميل من اللامنطق واللامعقول إلى المنطق والواقع المعقول. (زهران: ١٩٨٠: ١٩٦٠: 50 ، ٣٦٠).

لذلك كان تأكيد أليس على الأتى:

- (أ) أهمية التفكير والحكم والقرار والعمل ، مشيراً إلى أن العلاج العقلاني الانفعالي منحى تعليمي وتوجيهي فعال . (Coreg, 1981: 319)
- (ب) أهمية الطريقة المنطقية الاستنتاجية كقانون للصحة العقلية . فتمسك الفرد بقوة على أن يفكر بطريقة منطقية فسوف تقيه هذه الطريقة من الاضطراب الانفعالي ، وعلى النقيض فسوء التكيف ينتج من التفكير بطريقة غير منطقية (Kendall, 1985: 322) .

ويقوم العلاج العقلانى الانفعالى على عدد من المسلمات المتعلقة بطبيعة الإنسان وطبيعة التعاسة والاضطرابات الانفعالية .

- ١ أن الإنسان حيوان عاقل متفرد في نوعه ، وهو حين يفكر ويسلك بطريقة عقلانية يصبح
   ذا فاعلية ويشعر بالسعادة والكفاءة .
- ٢ الاضطراب الانفعالى والسلوك العصابى يعتبران نتيجة للتفكير غير المنطقى. والتفكير والانفعال ليسا منفصلين . فالإنفعال يصاحب التفكير والإنفعال فى حقيقته تفكير منحاز ذاتى وغير عقلانى .

- ٣ يرجع التفكير غير العقلانى ، فى أصله ونشأته إلى التعلم المبكر غير المنطقى ، فالفرد لديه الاستعداد لذلك التعلم بيولوجيا كما أنه يكتسب ذلك من والديه بصفة خاصة ومن الثقافة التى يعيش بينها :
- ٤ الإنسان حيوان ناطق ، ويتم التفكير من خلال استخدام الرموز اللغوية . ولما كان التفكير يصاحب الانفعال والاضطراب الانفعالى فيستمر الاضطراب مادام التفكير غير العقلانى مستمرا.
- و لا تؤدى الوقائع أو الظروف الخارجية إلى الاضطراب الانفعالى بل الاتجاه نحو هذه
   الأحداث وكيفية إدراكها والتفكير بشأنها هما اللذان يحددان هذا الاضطراب .
- ٦ يمكن مهاجمة الأفكار والانفعالات السلبية والمدمرة للذات بإعادة تنظيم المدركات والأفكار بحيث يصبح التفكير أكثر منطقياً وعقلانية . (باترسون، ١٩٨١: ١٧٦-١٧٧، سلامة ،١ ٩٨٥: ٧٧-٥٠) .

وإذا كانت هذه هي المسلمات الأساسية التي يقوم عليها العلاج العقلاني الانفعالي فتجدر بنا الإشارة إلى توضيح الأساس المعرفي للسلوك عند أليس من خلال هذه المعادلة المبسطة التي تشرح نظرية . A.B.C.

## نظرية .A.B.C لأليس ،

تمثل نظرية .A.B.C مركز وجوهر العلاج العقلانى الانفعالى. ويرى أليس Ellis فى هذه النظرية أن نظام الفرد وتفسيره للأحداث والخبرات التى يمر بها هى المسئولة عن اضطرابه الانفعالى ، وليس الحوادث أو الخبرات ذاتها (Ellis, 1973, 55) ويقدم أليس Ellis نظريته هذه على النحو التالى :

- (أ) حدث محرك نشط.
- (A) Activating experience. (۱) عدت محرد سط (۱) الله (۱)
- (c) تفنيد ومناقشة (الأفكار اللاعقلانية) . (D) Dispute.
- (E) Effect (psychological health) . (الصحة النفسية) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشكل رقم (1) يوضح الجانب السوى والمرضى لنظرية العلاج العقلاني الانفعالي من خلال نظرية A.B.C.

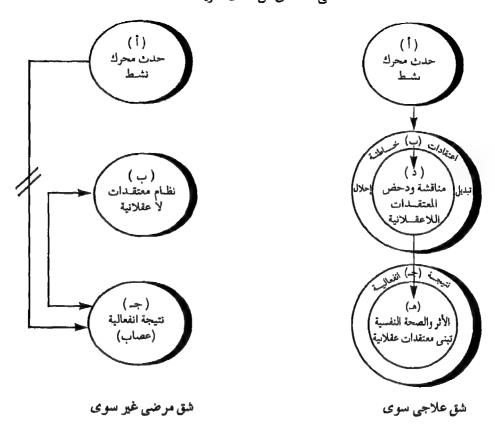

إذن وطبقا لنموذج .A.B.C لأليس للانفعالات فالمشاعر لا تسببها الأحداث أو الأعمال حتى الأعمال السيئة ، ولكنها تحدث نتيجة للأفكار التى لدينا عن تلك الأعمال, فيرى أليس أنه حين يحدث للفرد عواقب انفعالية مضطربة مثل (غضب، عدوان، قلق، اكتثاب).

فإن (أ) يُعد حدثا نشطاً أو خبرة محركة لها دلالة (جـ) . فإن (أ) قد يبدو أنها السبب في إحداث النتيجة الانفعالية ولكن أليس يرى أن العاقبة الانفعالية المضطربة ليست ناتجة مباشرة عن الحدث المحرك ولكن يخلقها إلى حد كبير نظام معتقدات الفرد غير

العقلانية (ب) وحين يقوم المعالج العقلانى بمناقشة ودحض تلك المعتقدات غير العقلانية (د) فإن العواقب الانفعالية المضطربة سوف تختفى ويتمتع الفرد بالصحة النفسية (هـ) الأثر. (Ellis, 1973: 56-62).

# ويعرض أليس مثالاً لتوضيح ذلك:

إذا شعرت إنك مرفوض أو أصابك الضرر (C) من حدث عدم ترقيتك في العمل (A) فليست مسألة عدم ترقيتك هي ما سببت لك الأذى وإنما المسألة هي نظام (B) عن الحدث.

فالاعتقاد اللاعقلاني يتمثل في أن عدم الحصول على الترقية يعنى عندك أنك فاشل وأن جهودك لم تقدر . فتبنى النتيجة الانفعالية (C) وهي شعورك بأنك مرفوض ومهان .

وهكذا يرى أليس أن الكائنات البشرية مسئولة مسئولية كبيرة عن خلق اضطراباتهم الانفعالية من خلال المعتقدات التي يربطونها بأحداث حياتهم .

كما يزعم أليس أن لدى البشر قدرة هائلة على تغيير معارفهم بطريقة إيجابية وفعالة وكذلك سلوكياتهم وانفعالاتهم ، فإذا ما بدلوا نظم الاعتقاد وفكروا بصورة مختلفة إيجابية فإنهم يستطيعوا أن يغيروا بسرعة الأنماط التى تخلق الاضطراب إلى طرق معيشية بناءة وفعالة. وحسب رأى أليس Ellis فالأشخاص يستطيعون أن يحققوا هذا الهدف بصورة أفضل حينما يجنبوا شغل أنفسهم بـ (A) وبمقاومة (C) ، وعندما يرى العملاء كيف أن معتقداتهم غير العقلانية وقيمهم مرتبطة سبباً باضطراباتهم السلوكية والانفعالية . وهم على استعداد أن يعارضوا هذه المعتقدات والقيم عند النقطة (هـ) حيث تطبيق المبادئ العلمية لتتحدى فلسفات قهر الذات والتخلص من الفروض غير الواقعية والتي لم يثبت صحتها .

(Corey, 1981: 320) وأشار اليس Ellis (Corey, 1981: 320) أن معظم أفكارنا غير العقلانية يمكن تلخيصها إلى ثلاث صيغ أساسية .

- لابد أن أكون ناجحاً دائماً ولابد أن أكتسب قبول وموافقة الأشخاص ذوى الدلالة في حياتي.

- لابد أن يعاملني الأخرون بعدالة وبصورة تراعى مشاعرى .
- لابد أن تكون حياتي سهلة وسارة وأن تسير الأمور كما أهوى .

ودور المعالج أن يسعى وبجدارة ليبين للعملاء أن لديهم معتقداً أو اثنين أو ثلاثة من المعتقدات غير العقلانية ، ويوضح لهم كيف يسألون أنفسهم لماذا كان من المرعب أن يفشل الإنسان؟ من يقول أننى يجب أن أنجح؟ أين الدليل على أنى شخص تافه لا قيمة لى إذا فشلت وإذا شعرت بأننى مرفوض ومنبوذ؟

ويقرر أليس بأنه إذا جادل الأشخاص بإصرار وبقوة هذه الأراء غير العقلانية وناقشوها فسوف يكتسبون تأثراً معرفياً جديداً عند النقطة (هـ) ألا وهى المعتقدات العقلانية المنطقية . ولعمل ذلك يشير أليس إلى أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها منها .

(أ) التنحى عن أيديولوجيات تدمير الذات واكتساب فلسفة جديدة للحياة أكثر عقلانية وواقعبة وقبول الذات والأخرين والتعامل بإيجابية مع إحباطات الحياة اليومية التي لابد أن تحدت . ويقرر أليس أن هذه الفلسفة الجديدة لها بالطبع جانب عملى قائم على أساس عقلاني.

# (ب) مواجهة الحوار الذاتي .. مثال ذلك :

بأن يقول الإنسان لنفسه أنه شيء مؤسف جداً لأننى لم أحصل على تلك الترقية ولكن هذا ليس نهاية المطاف . فسوف يكون أمام الشخص فرص أخرى . كما أن عدم الحصول على الترقية لا يعني أننى إنسان فاشل ، فالمسألة ليست مرعبة ولكنها فقظ غير مريحة إذا فشلت . فليس مفروضاً على أن أنجح رغم وجود عدة مبررات قوية تبرر لماذا أريد أن أنجح . أننى أستطيع أن أستمتع بحياتى بعدة طرق وأبتعد عن الحط من قدر نفسى. (Martin, 1984: 193)

هذا وقد لخص أليس بعض الفروض الجوهرية الخاصة بدور المعرفة كعامل أولى هام ليس فقط في خلق الانفعال ولكن كعامل مؤثر حيوى لاثارة وتسكين ما نسميه غالباً بالاضطراب الانفعالي . فالانفعالات المضطربة مثل (القلق الزائد ، والاكتثاب والعداء

والإشفاق على الذات Selfpity انفعالات معقدة Complexe emations) لها فى الغالب مكون معرفى أساسى يكاد يكون ثابتاً. ويقرر أليس أن لديه بيانات تجريبية لا بأس بها تؤيد الفروض التالية عن الأنواع الخاصة من الانفعالات:

١ - من النادر إن لم يكن على الإطلاق أن توجد الانفعالات المضطربة بصورة مستقلة عن المعرفة فهى بصورة كبيرة تستهل وتشمل أفكارا ساخنة Hot thoughts تعتنق بشدة ، ومن ثم تؤدى إلى الاضطراب الانفعالى .

ومن الباحثين الذين أيدوا ذلك (أليس Ellis ۱۹٦۲ ، بيك ۱۹۷۲ ، دى جوسب ومن الباحثين الذين أيدوا ذلك (أليس Digiuseppe, Miller, and Trexler ۱۹۷۹ ) .

- ٢ الانفعالات المضطربة المدمرة للذات تنتج من الأفكار والمعتقدات غير العقلانية غير الواقعية . مثال ذلك المعتقد الذي يقول لابد أن أنجح في كل الأوقات تنتج مشاعر القلق. كما أن هناك أفكارا سلبية تؤدى إلى الاكتثاب مثل لن أكون قادراً أبدا على النجاح مرة أخرى . ومن الباحثين الذين أيدوا ذلك (أليس ١٩٦٢ Ellis ، جولد فريد ودافسون ١٩٨٦).
- ٣ رغم صعوبة تحويل الأفكار والمعتقدات المسببة والمصاحبة للاضطراب الانفعالى فإن دراسات كثيرة أكدت أنه عندما يفعلوا ذلك فإن مشاعرهم المضطربة وسلوكياتهم الهازمة للذّات سوف تتحسن بصورة كبيرة لها دلالتها الإيجابية . ومن الباحثين الذين أيدوا ذلك (بيك وإمرى وشو ١٩٧٩)
- ٤ كثير من المعارف التى تؤدى إلى والتى يشملها الاضطراب الانفعالى معارف شعورية (واعية) ومع ذلك فكثير من الفلسفات اللاشعورية أو الضمنية والتى يمكن أن يكون الأفراد غير واعين بها إلا أنهم يستطيعون عادة أن يحضروها إلى الشعور وبعد ذلك يعملون على تغيرها . ومن الباحثين الذين أيدوا ذلك .
  - (أليس ١٩٦٢، بيك ١٩٧٦ ، فرويد ١٩٦٥ ، ماكينباوم Meichenbaum ) .
- ٥ باستخدام طرق العلاج العقلاني الانفعالي وجد أنها ذات قيمة علاجية فعالة في تخفيف

حدة الاضطرابات الانفعالية ، وقد أيد كثير من الباحثين ذلك منهم (أليس ١٩٦٢ Ellis ١٩٦٢) (Jaremko ١٩٨٣). جولد فريد ١٩٧٩، ،١٩85, 471-472)

ومن خلال تأكيد أليس على أنه من النادر أن توجد الانفعالات المضطربة بصورة مستقلة عن المعرفة التي تتضمن الأفكار والمعتقدات كان لزاماً على المؤلف أن يوضح ما المقصود بالأفكار اللاعقلانية من وجهة نظر أليس حيث تجدر الإشارة إلى أن أليس يعتبر صاحب المبادرة الرئيسية في حصر الأفكار اللاعقلانية ، وفيما يلى عرض لأهم الأفكار اللاعقلانية لأليس .

#### الأفكار اللاعقلانية:

تؤكد بمدوحة سلامة (١٩٢٢) أن التفكير غير العقلانى من أكثر الأنماط والاتجاهات الفكرية خطراً على سعادة الإنسان وتعطيلاً لتقدمه ونموه ، في حين أن التفكير العلمى المنطقى والأفكار العلمية هي الدعامة التي أقام العلم الحديث عليها نهضته (سلامة، ١٩٩٢ (أ): ٥) . وينشأ التفكير اللاعقلاني كما يؤكد أليس Ellis في مرحلة الطفولة الباكرة حيث يكون الطفل حساساً لمؤثرات البيئة الخارجية وأكثر قابلية للإيحاء فإن الطفل في هذه المرحلة يعتمد على الأخرين وخاصة الوالدين في التخطيط والتركيز واتخاذ القرارات وإذا كان بعض أفراد الأسرة لاعقلانيين يعتقدون في خرافات ويميلون للتعصب ويطالبون الطفل بأهداف وطموحات لا تصل إليها إمكاناته فسوف يصبح الطفل لا عقلانياً . (Nelson, 1982: 48-55).

وقد أورد أليس بعض الأفكار والقيم غير العقلانية أو الخرافية التى تسيطر على أذهان الكثيرين في المجتمع الغربي ، وتؤدى إلى انتشار العصاب بين الأفراد على نطاق واسع . وهذه الأفكار ونحوها تؤدى إلى الاضطرابات وإلى العصاب والفرد المضطرب غير سعيد لأنه غير قادر على أن يتخلص من أفكار مثل «يجب» ، «ينبغي»، «يتحتم» ونحو ذلك من الأفكار الخرافية . والنتيجة ، أن يصبح عدوانياً أو دفاعياً أو شاعراً بالذنب أو بعدم الكفاءة أو بالقصور الذاتي أو بعدم الضبط أو بغير ذلك من الأعصبة . فإذا استطاع التخلص من مثل هذه

الأفكار وتخلص من مثل هذا اللون من التفكير سوف يصبح على العكس مما هو عليه تماماً. (باترسون، ١٩٨١ : ١٨).

ويفرد أليس (80-60, 60) Ellis, 1977) لهذه الأفكار فصلا خاصاً في كتابه «العقل والانفعال في العلاج النفسي» تحت عنوان «الأفكار اللاعقلانية التي تؤدى إلى الاضطراب الانفعالي».

الفكرة الأولى: «أنه يجب أن يكون الإنسان محبوباً ومؤيدا من الجميع وأن تنال كل أقواله وأفعاله استحسان وقبول الآخرين».

هذه الفكرة غير صحيحة وغير عقلانية لأنه من المحال إرضاء جميع الناس . وإذا سعى الإنسان لتحقيق هذا الهدف فإنه يصبح أقل توجيهاً لذاته غير آمن بل ومدمراً لذاته . إنه شيء جميل أن تنال حب واستحسان وتأييد كل من حولك ولكن هذا غير بمكن .. ونادر الحدوث ، ولكن الشخص العقلاني المنطقي لا يضحي بكل ميوله واهتماماته ورغباته لتحقيق هذا الهدف ، وإنما يعبر عن تلك الرغبات والاهتمامات كلها بما في ذلك الرغبة في الحب والإبداع وأن يصبح إنساناً منتجاً فعالاً .

الفكرة الثانية : «لكي يشعر الإنسان أن له قيمته وأهميته ينبغي أن يكون كفواً تماماً يصل ما يحققه حد الكمال» .

وهذه فكرة لا عقلانية وتبنى هذه الفكرة يؤدى إلى شعور بعدم القيمة Worthlessness والنقص والإحساس الدائم بالخوف من الفشل والسعى لتحقيق ذلك بشكل قهرى يؤدى إلى الأمراض السيكوسوماتية.

والإنسان العقلانى ذو التفكير المنطقى هو من يحاول جاهداً أن يحقق من أجل نفسه لا من أجل الحصول على تقدير الأخرين . وأن يستمتع بما يفعله أفضل من أن يقوم بما يقوم به فقط من أجل ما يترتب عليه .

الفكرة الثالثة : «بعض الأشخاص خبثاء أشرار ولهذا ينبغي لومهم وعقابهم» .

هذه أيضا من الأفكار غير العقلانية لأنه ليس هناك معيار مطلق للخطأ والصواب . وكذلك ليس هناك إلا القليل عا يطلق عليه من «الإرادة الحرة وحرية الاختيار» . وكل البشر غير معصومين من الخطأ، وكلهم يرتكبونه . واللوم والعقاب لا يؤديان إلى تحسين السلوك . لأنهما لا ينتج عنهما أى تحسين في الذكاء أو الحالات الانفعالية . والأشخاص العقلانيون ذوو التفكير المنطقي هم من لا يوجهون اللوم لأنفسهم أو للآخرين . وإذا حدث ووجه إليهم لوم فهم يحاولون إصلاح سلوكهم إذا كانوا على خطأ ، أما إذا لم يكونوا على خطأ فإنهم يعتبرون أن اللوم دليل على اضطراب من قام بتوجيهه لهم . وحين يخطئ الآخرون فمن الأفضل أن يحاولوا فهمهم بدلاً من توجيه اللوم إليهم .

الفكرة الرابعة: «لابد من عقاب هذا أو ذاك .. ولابد من الانتقام الحاسم ممن يكيد لى».

هذه أيضا فكرة غير صحيحة ، فلابد أولاً أن نجرب أثر التسامح ونسيان الإساءة في تعديل سلوك الآخرين ... ومادام لم يقع عليك أذى فعلى فلا تبدأ بالتفكير في العقاب والانتقام من أولئك الذين يسيئون إليك إلا بعد أن تجرب أسلوب التسامح والاقتراب الوجداني الصادق منهم ... بل ومساعدتهم لأن أغلب من يتصرفون بحماقة وعدوانية ويبالغون في ردود أفعالهم ويتصرفون بحدة وعصبية .. أغلب هؤلاء يعانون من اضطرابات في تكوين الشخصية أو أنهم ضحايا غباء وجهل وأن قناع العدوان الأحمق غالبا ما يخفي نفساً مضطربة في حاجة إلى الحب والمساعدة والتقبل .

وإن التسامح هذا لا يعنى الانهزام بل المقصود هنا تسامح نابع من ثقة بالنفس وقوة ومقدرة .

الفكرة الخامسة : «حين لا تسير الأمور على النحو الذى يريده الإنسان فإن هذا أمر فظيع لا يمكن تحمله» .

هذه أيضا فكرة غير عقلانية فالإنسان كثيراً ما تحبط خططه ورغباته ولكن لا يؤدى ذلك إلى الانزعاج والتوتر الدائم فهذا غير منطقى للأسباب التالية .

(أ) ليس هناك ما يدعو أن تختلف الأمور عما هي عليه في واقع أمرها .

(ب) الانزعاج والتوتر نادرا ما يغيران الموقف بل يزيدانه سوءاً .

(ج) إذا كان من المستحيل القيام بعمل ما بصدد موقف ما فمن الأفضل أن نقبله .

(د) لا يؤدى الإحباط بالضرورة إلى الاضطراب أو المشكلات الانفعالية وبصفة خاصة إذا لم يبالغ الفرد في تقدير المواقف غير السارة أو المحبطة ، فهذه المواقف قد تثير الاضطراب لكنها ليست كارثة إلا إذا نظر الفرد إليها على أنها كذلك .

الفكرة السادسة: «التعاسة سببها ظروف خارجية لا سيطرة للإلسان عليها»

هذه أيضا فكرة غير عقلانية لأن الأحداث الخارجية ذات طابع نفسى ، بمعنى أنها لبست ضارة إلا بالقدر الذى يسمح فيه الفرد لنفسه بأن يتأثر باتجاهاته نحو هذه الوقائع والأحداث . والانفعال والسلوك بل والاضطراب الانفعالى يرتبط بتقييم الفرد وإدراكه للأمور . والشخص المنطقى العقلاني هو من يدرك أن السعادة مصدرها داخلي ورغم أن الإنسان قد تضايقه أو تزعجه أحداث خارجية إلا أنه لا يمكنه أن يغير سلوكه تجاهها إلا إذا قام بتفنيد نظرته لها .

الفكرة السابعة : «تحاشى بعض المشكلات أو المسئوليات أسهل من مواجهتها».

هذا غير منطقى فتجنب مشكلة ما أو مهمة أصعب وأكثر إيلاما من مواجهتها إذ يؤدى إلى عدم الرضا وفقدان الثقة بالنفس.

الفكرة النامنة : «ينبغي على الفرد أن يكون مستنداً على آخرين وأن يكون هناك شخص أقوى منه يستند عليه» .

هذه فكرة لا عقلانية لأنه بينما نعتمد جميعا على آخرين بدرجة ما . فإنه لا يوجد سبب يجعلنا نزيد من هذا الاعتماد إلى درجة قصوى . لأن ذلك يؤدى إلى فقدان الاستقلال الذاتى والفردية والتعبير عن الذات . والاعتماد على الأخرين يسبب اعتمادية أكبر إخفاقاً في التعلم وعدم الأمن حيث يكون الفرد تحت رحمة أولئك الذين يعتمد عليهم . والشخص العقلاني يسعى دائماً إلى الاستقلالية والمسئولية . ولكنه لا يرفض البحث عن الصواب من الأخرين ، وقبول مثل ذلك العون عندما يكون ذلك ضرورياً .

الفكرة التاسعة : «الخبرات والأحداث الماضية تحدد السلوك الحالى» .

وهذه فكرة لا عقلانية لأن حلول الماضى قد لا تصلح للحاضر ، وإذا استمر الفرد يردد لنفسه بعض الخبرات والأحداث الماضية لا سيما الخبرات المؤلمة فإنه سوف يسبب لنفسه الاضطراب الانفعالى ، والشخص العقلانى من يدرك أن الماضى له أهميته ولكن ينبغى أن يدرك الفرد أن الماضى يمكن تغييره عن طريق تحليل آثار الماضى . وفحص الأفكار والمعتقدات المكتسبة التي تقف في سبيل سلوكه بشكل أكثر منطقاً وعقلانية .

الفكرة العاشرة : «ينبغي أن ينزعج الإنسان لمشاكل الآخرين ومتاعبهم» .

اعتقاد خاطئ لأن مشكلات الأخرون ومتاعبهم ليس لها علاقة به . لذا لا ينبغى أن تكون مصدر إزعاج مستمر للفرد . وحين يؤثر الأخرون في سلوك الفرد فإن ما يسبب التوتر ليس السلوك في حد ذاته وإنما كيفية فهمه وتفسيره لهذا السلوك .

الفكرة الحادية عشرة: «هناك أمور خطيرة تثير الخوف وتبعث على الانزعاج وينبغي وضع احتمال حدوثها في الحسبان». هذا أيضا غير منطقى لأن القلق:

- يقف عقبة في سبيل التقويم الموضوعي لاحتمال حدوث الحدث أو الأمر الذي نخشاه .
  - يتدخل في كيفية معالجة الأمور بفاعلية .
  - قد يساعد أو يسهم في حدوث ما كنا نخشاه .
  - يؤدى إلى تضخيم احتمالات حدوث ما نخافه .
    - يزيد من الوقع السيىء للأمور إذا حدثت .

والشخص العقلاني ذو التفكير المنطقى يعترف باحتمال وجود الخطر لكنه لا ينظر إلى الأخطار المحتملة لكوارث محققة .

# وتوجد أساليب أخرى من التفكير الخاطئ :

عند التفكير في حل مشكلة معينة أو فهمها تحدث أخطاء في الفهم والتفسير مما يشوه صورة الواقع وبالتالي يثير الاضطرابات السلوكية . من هذا :

المبالغة: وتتمثل في الميل للمبالغة في إدراك الأشياء أو الخبرات الواقعية واختفاء دلالات مبالغ فيها كوقوع الخطر والدمار حيث يتميز تفكير المصابين بالقلق بالمبالغة الشديدة في تفسير الموقف بما يؤدي إلى إثارة مشاعر الخوف والتوتر. فالشخص القلق يتوقع دائما الشر لنفسه ولأسرته وممتلكاته.

التعميم: يذهب راسل أن اليقين المطلق من أعدى أعداء التفكير البشرى ، وأن البعد عن المطلقات هو جوهر التفكير العقلائي المنطقي .

أما الميل للتعميم من الجزء إلى الكل فيعتبر من العوامل الحاسمة في كثير من الأمراض الاجتماعية كالعدوان والتعصب القومي والدولى . كما أن التعميم أسلوب من الأغاط المرضية خاصة مرض (الاكتثاب ، الفصام) .

أخطاء الحكم والاستنتاج: في كثير من حالات العدوان والقلق يكون السلوك ناتجاً عن خطأ في تفسير الحادثة بسبب عدم توافر معلومات معينة أو سياق مختلف. فالفصامي قد يثور على طبيبه لأنه يتصور أنه متواطئ مع بقية العاملين في محاولة السيطرة عليه وعلى تصرفاته. وقد نثور على إنسان معين بالغضب والعدوان على اعتقاد أنه يقوم بالوشاية والمتحريض لأننا نجده يتحدث مع شخص آخر إثر مشادة معه. (إبراهيم ، ١٩٨٣: ١٩٨٨).

إن ما نود الإشارة إليه من خلال هذا العرض للأفكار اللاعقلانية وبعض أساليب التفكير الخاطئ يمكن القول أن البشر هم الذين يحولون أنفسهم إلى مضطربين ومرضى بسبب وجود عادات سيئة من التفكير الخاطئ والمعتقدات التي تؤدى إلى هزيمة الذات . لذا كان من الضرورى أن يتبنى المعالج دوراً إيجابياً قوياً مع مرضاه لكى يساهم بإيجابية في تقديم التفسير المنطقى لهم في القيام بطريقة مباشرة ليساعدهم على استنتاج الأفكار الداخلية (اللامنطقية) التي تسيطر عليهم .

ويؤكد أليس فى ذلك أن العلاج العقلانى الانفعالى يجب أن يتضمن إعادة تربية وضرورة التحاور مع المريض بكل الضروب المنطقية من الحوار لكى نبين له الجانب الخاطئ فى تفكيره مع دفعه مباشرة إلى استنتاج الطرق الصحيحة وتطبيقها.

ونستطيع أيضاً توضيح رؤية أليس في ذلك من خلال عرض الفروض الخاصة بفنيات أليس في العلاج .

## فروض نظرية العلاج العقلاني الانفعالي :

قدم (وايتلى ۱۹۷۷ Whiteley) محرر دورية The counseling Psychologist مقالة بعنوان الإسهامات الكبرى Major contributions للعلاج العقلانى الانفعالى بيانات بحثية تدعم وتؤكد صحة الفروض المرتبطة بنظرية أليس Ellis في الشخصية وفروض العلاج العقلاني الأنفعالي وهذه الفروض مقسمة إلى :

- فروض متعلقة بنظرية أليس (أ . ب . جـ) في العلاج العقلاني الانفعالي .
  - فروض متعلقة بالعمليات الوسيطة في الاضطراب الانفعالي .
    - فروض متعلقة بفنيات العلاج العقلاني الانفعالي .

وسوف نقتصر في عرضنا لهذه الفروض على الفروض الخاصة بالفنيات العلاجية وذلك بصورة مختصرة .

## : Active, directive therapy المفرض الأول : العلاج الموجله الفعال

يعتبر العلاج النشط الموجه فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى . فلدى الأفراد اتجاهات قوية (فطرية ومكتسبة) تجعلهم مضطربين انفعالياً ويعملون بصورة مختلة وظيفياً ، ولأنهم يفكرون ويشعرون ويسلكون بطرق تتسم بقهر الذات وبأسلوب انهزامى منذ الطفولة المبكرة فصاعدا. فإنهم يتجهون إلى تلقى مزيد من المساعدة الفعالة من العلاج النشط الموجه ذى التوجه الإيجابى .

### الفرض الثاني : الجدل والإقتاع Disputing and persuasion

يعتبر الدحض والحث فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى يؤمن بعض الأفراد ويتمسكون ببعض المعتقدات والأفكار غير العقلانية حيث ينتج عنها المشاعر الانهزامية والمدمرة للذات ما يجعلهم غير منسجمين مع الواقع . ويعمل المعالج العقلانى على أن يبين لهم كيف أن معتقداتهم غير العقلانية غير صادقة ، ويوضح لهم أن استمرارهم في التمسك بهذه اللاعقلانيات

سوف يسبب لهم حتما مزيداً من الألام التي لا مبرر لها ، كما يعمل المعالج على أن يتخلى العملاء عن معتقداتهم اللاعقلانية ، وكذلك السلوكيات الختلة وظيفياً .

## الفرض الثالث: الواجبات المنزلية Home Work (\*)

هناك بعض من الأفراد الذين تعودوا على التفكير والانفعال بطرق معينة مختلة وظيفاً ويفرطون شعوريا أو لا شعوريا في عارسة هذه السلوكيات عبر فترة من الزمن إلى أن يتحولوا إلى طبيعتهم ويقاوموا التغير بصعوبة بالغة ، وينبغى توجيههم نحو عارسة فعالة ونشاط معين من أجل التخلص من هذه العادات المدمرة للذات .

والعلاج النفسى الفعال بشمل قدراً لا بأس به من تعينات الواجب المنزلى فى صورة برنامج توجيهى إيجابى نشط حتى يتخلى العميل عن سلوكه الختل وظيفياً عن طريق بعض التمرينات والتدريبات المرتبطة بالتفكير والتخيل والتصور وتكرار بعض المعلومات وحل بعض التمرينات الهادفة إلى تنمية القدرة على التفكير العقلانى فى المواقف المختلفة للحياة .

## الفرض الرابع: الإهائة أو القصد Insult or Intent

تبسيط أثر الإهانة فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى . حيث يميل بعض الأفراد إلى أن يشعروا بمزيد من الاضطرابات وأن يغيروا سلوكهم بصورة فعالة عندما يظنون أن الآخرين حاولوا أن يحطوا من قدرهم أو يقللوا من أهميتهم وقيمتهم . إن إدراكاتهم لنوايا الآخرين فى إيذائهم أو الحط من قدرهم تميل ان تؤثر فيهم أكثر من إدراكاتهم بالقدر الحقيقى الذى يسببه هؤلاء الآخرون لهم . والعلاج العقلانى يتمثل فى مساعدة العملاء على ألا يأخذوا إهانات الآخرين بجدية مبالغ فيها ومساعدتهم على قبول الآخرين بطريقة إيجابية حتى ولو كان هؤلاء

<sup>(\*)</sup> تقوم فكرة الواجبات المنزلية على أساس تكليف المريض بالقيام ببعض الواجبات المنزلية والتي تحدد عقب كل والمست لمواجعة الأعراض وينطوى الواجب المنزلي على مراجعة المريض للجلسة بتصور نفسه يعيدها فيقوم بتسجيل المعارف السلوكية السلبية في عمود الاستجابات الايجابية في عمود ثم يعطى لنفسه مثلاً درجة من خمسة عند تنفيذ الواجب . وبالتالى فإن النجاح في أداء الواجبات المنزلية وبشكل متدرج يتيح الفرصة تلو الفرصة لاكتشاف الذات وتطابقها . وهذا من شأنه أن يساعد في تغيير مفهوم الذات السلبية إلى مفهوم الذات الايجابية .

الأخرون يفعلون ذلك عمداً . ويقرر أليس أن قليلا من مدارس العلاج الكبرى تؤكد هذه النقطة رغم أنها تمثل حجر الزاوية في العلاج العقلاني الانفعالي .

الفرض الخامس: تفريغ الانفعالات الختلة وظيفيا . Abreation of dysfuntional emtions

يرى أليس Ellis أن تفريغ وتنفيس الانفعالات يُعد فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى وخاصة الانفعالات المختلة وظيفياً وخاصة الأسكال المتنوعة من الغضب Aggression والعدائية Rage والعدائية Resent-meut والاستياء Resent-meut والغيظ Physical والعدوان الجسمى Physical والعدائية Physical يكون له آثار ملطفة تعمل على تخفيف ونقض هذه الانفعالات ولكن غالباً ما يستمر الأثر الوراثي الذي يميل لتقوية الفلسفات أو المعتقدات التي يستخدمها الأفراد لخلق هذه المشاعر. ويرى أليس أن فلسفة ما وراء الغضب مها المعتقدات التي مساعدة العملاء على تنمية القدرة على اللاعقلانية . ويعمل العلاج العقلاني الانفعالي على مساعدة العملاء على تنمية القدرة على ضبط الغضب والتحكم في الذات والتخلص من المشاعر التي قد تؤدي إلى الاستياء وإحلال أفكار أكثر عقلانية تجاه الذات وتجاه الأخرين بما يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية والتقليل من درجة المشاعر الذاتية الانهزامية والتي تؤدي إلى الغضب والعدوان في المستقبل .

## الفرض السادس: اختيار الطرق الإيجابية لتعديل السلوك Choice of behavioral change

يُعد تعليم الفرد أسلوب اختيار الطرق الإيجابية لتعديل السلوك بنفسه فنية من فنيات العلاج النفسى . فعلى الرغم من عدم وجود الإرادة الحرة كما يبدو ، ورغم أن السلوك البشرى قد هددته جزئياً العوامل البيولوجية والبيئية أو أسباب لا يستطيع الفرد التحكم فيها نسبياً حتى أنه توجد درجة عالية من الاختيار أو الإرادة ، ويستطيعون عن طريق معايير لا بأس بها من العمل أن يحددوا جزئياً طريقة شعورهم وعملهم . وبسبب قدرتهم فهم يستطيعون أن يختاروا بدلالة أن يغيروا بعض اضطراباتهم الطبيعية ، والتي مارسوها لمدة طويلة . وعندما يتخلصون من الكتل الانفعالية فإنهم يستطيعون أيضاً أن يحولوا إمكاناتهم إلى حقيقة واقعية من أجل متعة أكبر ونموا للشخصية . وبعمل العلاج العقلاني على تنمية مهارات القدرة على انتقاء السلوك المرغوب فيه اجتماعياً . وذلك بواسطة توجيه الرغبة والإرادة .

#### الفرض السابع : ضبط النفس Self-Control

حينما يدرك بعض الأفراد أن سلوكهم أقل مما هو مرغوب فيه وعندما يشعرون بأنهم مضطربون انفعالياً فإن لديهم القدرة الكبيرة على التصميم بأن يغيروا الأنواع المتعددة من ضبط النفس أو طرق التحكم في الذات . لكى يصلوا إلى مثل هذا التغيير فهم في الغالب يعدلون انفعالاتهم وسلوكهم بصورة أكبر عن طريق مبادئ ضبط النفس مما لو كان يسيطر عليهم الأخرون أو يوجهونهم حيث تشتمل عملية ضبط النفس على عوامل معرفية قوية . والعلاج النفسى الفعال يتكون من مساعدة العملاء على استخدام قدر ملائم من التحكم الذاتي المعرفي لضبط وإدارة الذات .

## الفرض الثامن ، تنمية مهارات التعامل مع مصادر التهديد Copign with distress and threat

تتأثر قدرة الأفراد على مواجهة الإجهاد النفسى والتهديد بدلالة بإدراكاتهم عن كيف يستطيعوا المواجهة في اعتقادهم ، وتعليمهم مهارات وإستراتيجيات المواجهة خلال تفكيرهم ومفاهيمهم عن إمكانية المواجهة حتى يستطيعوا التعامل مع الناس والأشياء بصورة أفضل ، وتزداد قدرتهم على ذلك . ومهمة المعالج العقلاني تتمثل في مساعدة العملاء على تعليمهم مهارات وإستراتيجيات فعالة للمواجهة رغم قوة الظروف وشدة التهديد ، عا يؤدى إلى تغير السلوك فبدلا من الصراخ والعويل من المشاحنات التي تلحق بالأفراد ، فالمعالج يرشد هؤلاء الأفراد بتكنيكات توكيدية للذات بدلاً من التعامل بصورة عدوانية مع الأخرين .

## الفرض التاسع: التحول أو تشتت الفكر Diversion or Distraction

تحويل الانتباه يُعد فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى حبث يميل الأفراد إلى التركيز أساساً على شيء واحد في وقت واحد حتى أنهم إذا أرادوا التوقف عن التركيز في مجموعة من الأفكار المضطربة مثل الفزع من الفشل والرفض أو الإحباط فإنهم يستطيعون بدلالة أن يغيروا انفعالاتهم وسلوكياتهم وقتياً على الأقل بالتركيز على معارف غير مسببة للاضطراب مثل (السرور، الأوهام ، الاسترخاء والأحاسيس البدنية) . والعلاج النفسي الفعال يتمثل في مساعدة العميل في تعلم مهارات التحويل المعرفي أو تشتت الفكر . وهذا الشكل من المعالجة يمكن أن يؤدى في الغالب إلى نتائج علاجية جيدة في خفض الاضطرابات .

## الف ض العاشر: التعليم والعلومات Education and information

يعمل العلاج العقلاني على تعليم العملاء أساليب متنوعة من المعلومات والتعليمات التي تساعدهم على فهم ما فعلوه لإزعاج أنفسهم ، والعمل على زيادة فهمهم لأنفسهم ولسلوكهم بواسطة طرق معرفية وسلوكية ملائمة قد تسهم في خفض اضطراباتهم الانفعالية .

الفرض الحادي عشر ، الإيحاء والإيحاء المنوم Suggestion and Hypnotic suggestion

خفض قابلية الفرد للاستثارة بإيحاءات من الأخرين فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى . فيشير اليس Ellis إلى أن البشر يتصفون بميل شديد للتفكير والانفعال والسلوك حسب الإيحاءات القوية للآخرين ، وغائبا ما تؤدى تلك الإيحاءات إلى نتائج غير طيبة للفرد أو الجتمع . حيث إنهم يأخذون مثل هذه الإيحاءات ويحولونها إلى إيحاءات قوية ذاتية بما يؤثر على سلوكهم وانفعالاتهم ، ويسبب المزيد من الاضطراب الانفعالى المختل وظيفياً . ويحاول العلاج المقلاني أن يساعد العملاء لتحقيق درجة أقل من الإيحائية وأن يجعلوا لأنفسهم قدرة أكبر على التأثير بتفكيرهم القائم على أساس واقعى تجريبى ، وأقل قدرة على التأثير بالإيحاء المطلق للآخرين.

### الفرض الثاني عشر: صياغة النموذج والتقليد Modeling and gmitation

تعليم الفرد اختيار نماذج السلوك الإيجابية وتقليدها يُعد فنية من فنيات العلاج العقلاني الانفعالى . ويقرر أليس Ellis أن لدى الناس اتجاهات (فطرية ومكتسبة) لتقليد الآخرين ومحاكاتهم في أفكارهم وانفعالاتهم وتصرفاتهم ، وذلك طبقاً لمدى إدراكهم لتلك النماذج وأسلوب تقليدها . فهم يغيرون إنفعالاتهم وأعمالهم تمثلاً بهؤلاء الذين يدركون أنهم نماذج لهم . وقد يؤدى ذلك إلى خفض أو زيادة ااضطرابهم الانفعالي بواسطة الحاكاة . والتي تتضمن عمليات التوسط المعرفي حيث أثرها الهام في وجود السلوك وتدعيمه . وتشمل تكنيكات المعالج العقلاني مساعدة العملاء على اكتساب وعي نوعي عن كيف يستطيعون استخدام الحاكاة لساعدة أنفسهم للتغلب على اضطراباتهم عن طريق التقليد للنماذج السلوكية الإيجابية ووقف تقليد النماذج السلبية .

#### القرض الثالث عشر: حل المشكلات Problems solving

يعد أيضا تعليم الأفراد مهارات أسلوب حل المشكلات فنية من فنيات العلاج العقلانى الانفعالى . ويذهب أليس إلى لأن الأفراد تميل إلى استخدام طرق حل المشكلات والمنحى المعرفى المناسب يعمل على أن يساعد العملاء فى التخلص من الاضطرابات الانفعالية والسلوك الختل وظيفياً . حيث يمتلك الأفراد قدرات ومهارات لحل المشكلات وهم بذلك يكونون أسرع فى خفض توترهم عمَّن لديهم عجز فى قدرات حل المشكلات . حيث أظهرت الدراسات التوكيدية أن الأفراد الذين لديهم عجز فى حل المشكلات يميلون فعلاً إلى أن يسلكوا بطريقة مضطربة عن هؤلاء الذين لديهم العجز فى حل المشكلات ، وإن تعليم طرق حل المشكلات للعملاء يكن أن يعمل ويفيد كأسلوب علاجى فعال وبصورة فعالة .

## الفرض الرابع عشر؛ لعب الدور والإلقاء السلوكي

Role Playing and behvioral rehearsol

إن لعب الدور يشمل عناصر معرفية متميزة ، وهذه العناصر تساعد الناس على أن يغيروا مشاعرهم الختلة وظيفياً وأعمالهم أيضاً . ويشمل لعب الدور تحليلاً معرفياً واضحاً تماماً للمشاعر المثارة أثناء تمثيل الدور . وتلك العملية تشمل إعادة البناء المعرفي التي تُظهر خبرات لعب الدور فهي طريقة أكثر فاعلية من الناحية العلاجية . حيث يتحدد دور المعالج النفسي على تعليم مهارات القيام بالأدوار ومساعدتهم في اكتساب خبرات ومشاعر إيجابية عن تلك الأدوار وخفض مستوى المعتقدات غير العقلانية تجاه بعض الأدوار الاجتماعية (2-4) (Blis, 1977 (B): 2-4)

وبعد تقديم الفروض الخاصة بالفنيات العلاجية لأليس يبقى أن نقدم أهداف العلاج العقلانى الانفعالى ودور المعالج فى النموذج العلاجى لأليس ثم العلاقة العلاجية عند أليس وأخيراً العلاج الجمعى عند أليس باعتباره المحور الرئيسى الذى يرتكز عليه موضوع الكتاب التالى ثم نتبع ذلك بتقييم لنظرية أليس .

#### أهداف العلاج العقلاني الانفعالي :

أشار أليس Ellis إلى أن أسلوبه العلاجى يهدف إلى التقليل من الكراهية والغضب (أى لوم الأخرين والظروف) إذ يهيئ للعميل طريقة تساعده على خفض القلق والكراهية، وذلك من خلال التحليل المنطقى لمشكلاته. وينطوى الهدف ضمناً على:

- مساعدة المريض على التعرف على أفكاره غير العقلانية والتي تسبب رد فعل غير مناسب لديه نحو العالم .
  - تمكينه من الشك والاعتراض على هذه الأفكار ودحضها .
- تشجيعه على تعديل أفكاره وبالتالى تعديل فلسفته في الحياة ، ويتحكم عقلانياً في عاطفته وانفعاله بحيث يتحقق للعميل في نهاية العلاج ما يلى :
  - (أ) أقل درجة عكنة من القلق ولوم الذات Silf belame والعداء Hostility
  - (ب) منحه طريقة لملاحظة ذاته والإيحاء الذاتي الذي يضمن له الراحة في حياته المستقبلية.
- (ج) منحه الأساليب العقلانية التي تمكنه من التغلب على انهزاميته ويستطيع الحكم الجيد على الأشياء .

وقدد حدد أليس (١٩٧٤) عدداً من الأهداف الضمنية للعلاج، وهي تمثل إشباعات لعدد من الحاجات وتتشابه إلى حد ما مع نظريات (فرويد ، سكنر، ماسلو، روجرز) وتلك الأهداف هي:

- الاهتمام باللذات Self interest - المرونة

- توجيه الذات Self direction - التفكير العلمي scientific thinking

- التحمل tolerance - تقبل التغيير وأن الحقائق غير ثابتة

- تقبل الـذات self acceptance - ارتياد المخاطر Risk-takins (عمارة، ١٩٨٥: ١٤)

كما يهدف العلاج العقلاني الانفعالي إلى إكساب العميل الاستبصار على ثلاث مراحل وهي:

أولا: فهم ارتباط الشخصية الخاذلة لذاتها بأسباب سابقة تكمن أساسا في معتقدان الفرد وليس في إطار أحداث نشطة حاضرة أو في الماضي .

ثانيا: أن يفهم العميل أنه بالرغم من أنه كان مضطرباً انفعالياً أو بوجه أدق جعل نفسه مضطربا في الماضى إلا أنه مضطرب الآن أيضا لأنه لا يزال يفرض على نفسه نوعاً من المعتقدات الخاطئة ، وأنه لا يزال يدعمها بنشاط في الحاضر عن طريق تفكيره الختلط وأفعاله اللاعقلانية ، فإذا لم يعترف العميل اعترافاً كاملا في هذا النوع الثاني من الاستبصار بمستوليته عن استمرار هذه المعتقدات اللاعقلانية ومواجهتها فإنه من غير المحتمل أن يحاول الخلاص منها .

ثالثا : اعتراف العميل بوضوح تام بأن نزعته للتفكير هي التي خلقت اضطرابه الانفعالي في الحل الأول (مليكة، ١٩٩٠: ١٨٥) .

هذا وقد اكتشف أليس (١٩٧٣، ١٩٧٧ ، ١٩٧٩) العديد من المفاهيم الأساسية ذات الدلالة في عملية العلاج .

#### (۱) التحدث إلى الذات Self-talking

ويقصد بها الأحوال والأفعال التي يلقنها الفرد لذاته وتؤثر على انفعالاته وتوجه سلوكه. والتي غالبا ما تكون غير منطقية وغير واقعية ولا تستند إلى خبرة تجريبية دقيقة .

## (۲) التقييم الذاتي Self-Evaluating

فالفرد يلجأ بعد كل موقف إلى أن يقيم ذاته من حيث أقواله وأفعاله وغالبا ما يتسم هذا التقييم بالسلبية وتأنيب الذات ولومها .

وهذا التقييم لا يستند على الموضوعية أو العقلانية .

## (٣) المسائدة الذاتية Self-sustaining

حيث يميل الفرد إلى مساندة ذاته فى مواقف عديدة من الحياة والتخلى عن ذاته فى مواقف أخرى . وتلك المساندة تعتمد على قدر كاف من المهارات الاجتماعية . وغالبا ما تفتقر إلى التفكير العلمى الدقيق والخبرة الميدانية . (مليكه ، ١٩٩٠ :١٨٧) .

### دور المعالج في النموذج العلاجي لأليس:

تبين لأليس Ellis من خلال العديد من الجلسات العلاجية التى أجراها لعدد كبير من مرضاه أن الأشخاص هم الذين يجلبون العصاب لأنفسهم فيصبحون قلقين ومكتئبين أو عدوانين. وذلك من خلال اعتناقهم لعدد من المعتقدات اللاعقلانية (Ellis, 1990) ؛ ولهذا تركزت المهام التى من الممكن أن يقوم بها المعالج في الآتى :

- ١ مهما كانت الانفعالات أو المخاوف التي يبديها العميل فإن المرشد يعيده دائما إلى الأفكار غير
   العقلانية التي تكمن وراء هذه الانفعالات .
- ٢ لا يتردد المعالج في هذا النموذج من مناقشة ومناقضة ونفى ما يقوله العمليل متخذاً أمثلة من
   حياة العميل نفسه أو من حياة الناس عموماً لتدعيم رأيه .
- ٣ يبحث عما يراه العميل نفسه «ينبغى أن» أو «يجب أن» ويهاجم هذه الينبغيات ، ويجب . إذ
   إن ما يردده العميل لنفسه عن مثل هذه الاعتقادات هى وراء اضطرابه النفسى .
- ٤ يبين قبوله للعميل كما يثق بميله وقدرته على أن يفكر ويسلك بشكل أفضل لو توقف عن
   التقليل من نفسه هذا وإن كان يعامله أحياناً بحزم .
- ه يحاول أن يجعل العميل يتوقف ويفكر ويرى بنفسه كذلك ، ويقوم بشرح كيف أن العمليات
   النفسية والانفعالات ترتبط بعمليات التفكير .
- ٦ رغم التعاطف مع أفكار العميل إلا أنه يجب الاستماع له جيدا ومحاولة تفنيده أيضاً لما يردده
   العميل لنفسه .
- ٧- ينطوى العلاج العقلانى الانفعالى على حوار ذى معنى بين المعالج والعميل ورغم ذلك فإن المعالج والمرشد النفسى يقوم بمعظم الحديث وبصفة خاصة فى الجلسات الأولى من العلاج؛
   لكى يشرح للعميل ويبين له ، بل فى بعض الأحيان يبدو كمن يحاضر له ، وإن كانت هذه المحاضرات قصيرة وقاطعة ونافذة إلى مشكلة العميل . ويستخدم هذا العلاج مع معظم الأفراد ذوى المشكلات الانفعالية المعتدلة كحالات القلق المعتدلة المشكلات الزواجية -

والجانحين- وفي حالات الهروب من المدرسة والأشخاص الذين يعانون من مشكلات سيكوسوماتية ، ويصعب استخدامه مع الأشخاص الذين فقدوا الاتصال بعالم الواقع . (Ellis, 1973: 157-206) .

كما أشار Ellis (١٩٧٤ ، ١٩٧٤) إلى بعض الإرشادات التي يفضل أن يتبعها المعالج المعللي . وهي :

- ١ أن يعمل بجد وأن يكون واسع الثقافة ولديه الكثير الجيد ليقوله للعميل ، وكيف يساعد العميل على التفكير السليم، والعمل بفاعلية وحيوية للعلاج والوقاية من الاضطراب النفسي .
  - ٢ أن يستخدم الأسلوب العلاجي بطريقة متازة نشيطة وموجهة .
- ٣ أن يكون فعالا طلقا في الكلام مع العملاء ، وخاصة أثناء الجلسات العلاجية الأولى، وأن
   يتكلم أكثر مما يستمع .
- ٤ أن يضع الكلمات في معناها الصحيح طبقا لسياق الكلام وأن يميز بين المستوى التعليمي
   للعملاء .
- ٥ أن يعلم أن طريقته العلاجية دائما تعليمية بالدرجة الأولى ، حيث يشرح للعملاء الديناميات العامة للاضطراب الانفعالى . كيف حدث لهم وكيف يزداد وكيف يتصارعون، ويجعلهم يقرأون ما كتب عن الشخصية والعلاج النفسي .
- ٦ أن يقلل من أهمية الطرح والطرح المضاد وخاصة للأفراد الذين يفكرون في حاجاتهم للحب من الأخرين بتعليمهم أنه يكنهم أن يثبتوا وجودهم في هذا العالم بدون حاجة للحب من الأخرين.
  - ٧ أن يعلم أن الطريقة العلاجية فلسفية أكثر منها علاجية تقليدية .
- ٨ أن يجتهد مع العملاء القادرين على العمل الجاد الشاق من أجل تخطى اضطراباتهم.
   (عمارة، ١٩٨٥: ٥٠) وفي مقابل ذلك تجدر الإشارة إلى أنه إذا اختلفت أهداف المعالج عن الأهداف عند المريض فإن العملية العلاجية ستعانى معاناة سلبية شديدة ، وستتأثر مصداقية المعالج بنفس الاتجاه السلبى . (إبراهيم وإبراهيم ، ١٩٩٦: ٩٨).

# العلاقة العلاجية عند أليس ا

المعالج العقلانى لا يرى أن العلاقة العميقة بين المرشد النفسى والعميل شرط ضرورى أو كاف لإحداث التغيير ، وإنما يرى أنه من المهم أن يكون هناك تجاوب rapport بين المرشد والعميل. وأن يقبل المعالج العميل كما يحترمه رغم أنه قد ينقده كما يلفت نظره إلى نقاط الضعف في سلوكه . ويقبل عميله كإنسان غير معصوم من الخطأ تغتفر له أخطاؤه دون أن يكون هناك بالضرورة علاقة دفء شخصية بينهما . كذلك يمكن أن يناقش عميله مناقشات تهدف إلى تعليمه ، كما يمكن أن يستخدم معه أساليب تعديل السلوك كما يكلفه ببعض المهام التي ينبغي أن يؤديها (سلامة ، ١٩٨٥ : ٤٥) .

# العلاج الجمعي عند أليس:

تعتبر العلاجات الفردية ، أى العلاجات التى يواجه فيها المريض بمفرده معالجه النفسى وهي أحد الأشكال الهامة من العلاج النفسى ، ولكنها ليست الشكل الوحيد من العلاج . فهناك حالات نفسية تلعب فيها العوامل الاجتماعية والأخطاء في عمليات التفاعل بالآخرين دوراً حاسماً في نمو الأعراض المرضية وتطورها . وفي هذه الحالات يكون العلاج فعالا ، إذا تم في مواقف اجتماعية منطقية وليس في المواقف الفردية وحدها . فالكثير من المشكلات النفسية تكون نابعة أو مرتبطة بقوة بأخطاء في التفاعل الاجتماعي ، ويكون محل النجاح في العلاج هو القدرة على التفاعل بالأخرين وتنمية المهارات التفاعلية . فضلا عن هذا فإن عملية العلاج ذاتها لا تكون فعالة على الإطلاق مالم يمارس الشخص التغيرات التى يريد أن ينميها في سلوكه من خلال المماعة . فقد يعجز المعالج من خلال التوجيه الشخصي وحده أن يعلم المريض القدرة على تأكيد الذات عند التفاعل بالأخرين كمطلب علاجي . لكنه قد ينجح في ذلك بسهولة إذا سمح لمريضه أن يمارس أساليب تأكيد الذات في جماعة صغيرة تتبادل الحوار والتشجيع والتوجيه . بالإضافة أن يمارس أساليب تأكيد الذات في جماعة صغيرة تتبادل الحوار والتشجيع والتوجيه . بالإضافة إلى ذلك فالكثير من المهارات التي يريد المعالج أن ينميها لدى المريض خلال تفاعلاته بنماذج السلطة أو أفراد أو زملاء العمل أو أفراد من الجنس الأخر . كلها أو أغلبها في واقع الأمر تحتاج لواقف فعلية حية . (إبراهيم، ۱۹۸۸ : ۲۱۲–۲۲۷) .

ويعرف العلاج الجماعى بأنه محاولة للتغيير من السلوك المضطرب للمرضى والتعديل من نظرتهم الخاطئة للحياة ولمشكلاتهم من خلال وضعهم فى جماعة . حيث تهدف الجماعة إلى إحداث تحسين عاجل فى اتجاهات وسلوك الأعضاء والقادة . وتحدث تلك التغيرات نتيجة لتفاعلات محدودة ومحكومة داخل الجماعة (إبراهيم ١٩٨٨ : ٢٦٧، فطيم ١٩٩٣: ٤٩) .

كما توجد أنواع كثيرة من العلاج الجمعى تتعدد بتعدد النظريات النفسية والسلوكية لكل منها منهجها الخاص وأصولها النظرية وأهدافها النوعية وطرقها المستخدمة فى تنظيم تفاعل الجماعة وحركتها: فهناك السيكودراما Psychodrama وهو منهج من العلاج الجمعى اصطنعه (مورينو، .Morenoe) وفيه يقوم أعضاء الجماعة بإخراج مشاعرهم كما لو كانوا يؤدون مسرحية فعلية. فألهدف هو تجسيد المشاعر والأفكار بشكل منظم. (65 :1946 :1946) ويقوم البطل بأداء تمثيلي لأحداث من حياته . أو أحلامه أو مواقف صعبة معينة كما يقوم المعالج بدور الخرج وتوزيع الأدوار على بقية الأعضاء ويتم أداؤها بشكل تلقائي ، فليس الهدف هو المعادة دقيقة لأحداث معينة وإنما هو استخدام التمثيل كأداة لإخراج حاجات ومشاعر وحركات دفينة لا يعيها الفرد في نفسه . (سلامة ، ١٩٩٠ : ١٩٠) .

وهناك ما يسمى بالجنمع العلاجى Therapeutic group وهو المنهج الذى يستمد أصوله النظرية من دراسات علم النفس الاجتماعى وبحوثه ويركز على علاج الفرد من خلال وضعه فى جماعة تعمل على تشجيعه ودفعه دفعاً إلى القيام الناجح بأداء الأدوار الاجتماعية الهامة فى حياته. وحديثاً غا شكل أخر من أشكال الجماعات العلاجية يسمى جماعات المواجهة .

فهناك خاصية عامة تجمع بين كل الأشكال السابقة ، وهى أنها تحاول أن تعلم المريض والفرد داخل الجماعة شيئا يُحسِّن من أساليبه فى التفاعل ويُحسن من أفكاره عن نفسه وعن الأخرين . (إبراهيم، ١٩٨٨ : ٢٦٩-٢٦٩، سلامة، ١٩٩١) .

أما العلاج الجمعى عند أليس Ellis فقد عرض أليس فى كتابه «العلاج النفسى الإنسانى المنظور العقلانى الانفعالى» فصلاً كاملاً بعنوان «العقلانية واللاعقلانية فى عمليات العلاج الجماعى» ويشير إلى أن العلاج العقلانى الانفعالى يصلح بفاعلية للعلاج الجماعى . حيث يتعلم جميع أعضاء

الجماعة كيف يمكنهم تطبيق مبادئه على الأعضاء الآخرين في الجماعة . فالكل يتعلم المبادئ بصورة أحسن ويتدرب عليها ، وذلك تحت الإشراف المباشر من قائد الجماعة . ومن خلال الجماعة تكون هناك الفرصة لتطبيق الأعمال المنزلية أو إلى تطبيق بعضها في الجماعة ذاتها وللتدريب على لعب الأدوار مع الآخرين والقيام بمخاطر لفظية وغير لفظية ، والتعلم من خبرات الآخرين .

كما تتيح الجماعة للفرد الاندماج في العمليات الجماعية الأخرى التي تخطط لدعم المشاركة الإيجابية والتغيير الفلسفي الجذرى ، ويقرر أليس Filis كذلك أن هذا الأسلوب يعتبر فعالاً لأنه يتيح الفرصة للمعالج لكي يفهم ديناميات الجماعة والعلاقات بين أفرادها . وكيف يؤثر كل منهم في تفكير ومشاعر وسلوكيات الآخرين كما أنه في نفس الوقت يتأثر بهم .. (Ellis, 1979)

كما أشار أليس بأنه يجب أن يجلس الأعضاء في شكل دائرة في مكان مناسب تتوفر فيه فرص الحركة والخصوصية ، ويتراوح حجم الجموعة من ٦ (كحد أدنى) إلى ١٣ (كحد أقصى) مع معالج مشارك أو معالجين اثنين يتسمان بالخبرات الفردية والعمل لمشاركة كل أعضاء الجماعة . وقد تكون الجماعة مفتوحة أو مقفولة النهاية ويغلب أن تكون جماعات أليس من النوع الأول. (Lindzey et al., 1988: 643-644).

## تقييم نظرية أليس ،

ويلاحظ من عرض نظرية أليس أنه يسعى جاهداً لأمرين :

أولهما : أن يبرز عدم عقلانية مجموعة كبيرة من أفكار العميل ليرجع اضطرابه الانفعالي لها .

ثانيهما : أن يدخل إلى نسق تفكير العميل مجموعة من الأفكار التي يرى أنها أكثر عقلانية.

إلا أن هناك بعض المعالجين من يعترضون على طريقة أليس فى العلاج ، ويصرون على أنه لا يزال بعيداً عن البساطة ، لأنه يعتمد كثيراً على الكلام ، وعلى الجوانب الذهنية والتسلط وغسيل المخ .

وفي الواقع أن رؤية المؤلف من خلال تجربته الشخصية لممارسته لهذا العلاج العقلاني

الانفعالى تختلف مع هؤلاء المعالجين ، فقد وجد أن هذا العلاج مُجد إلى حد كبير وعميق ويتفاعل مع انفعالات الفرد الرئيسية بطريقة سريعة . ويساعد العميل على التصرف بقدر ما يفكر فتتغير تبعاً لذلك انفعالاته السلبية . ولهذا يمكن القول أنه علاج قوى وليس متسلطاً ، فهو يهدف إلى دفع الماس أن يكونوا أقل قابلية للإيحاء وأكثر استقلالية في تفكيرهم .

ومع ذلك يتفق الباحث مع من ذهب من الباحثين إلى صعوبة تطبيق هذا العلاج مع حالات التخلف العقلي والحالات شديدة الاضطراب .

كما يتفق المؤلف أيضاً على أن الأشياء التى تؤخذ على أليس فى نظريته استبعاده لجانب الدين من فكره حول الشخصية والعلاج رغم أهميته . حيث يعتبر عنصراً هاماً أدى إلى إضعاف نظريته . وقد استعان المؤلف الحالى ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى الجلسات العلاجية التى تحض على التسامح ونسيان الإساءة عاكان له الأثر الطيب الفعال فى نفوس أفراد المجموعة العلاجية .

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض نظرية أليس في العلاج ووقفنا على جوانب الخصوبة والقبصور، وبقى أن نعرض نظرية أليس في العلاج العقلاني الانفعالي والمناهج العلاجية الأخرى في العلاج.

## العلاج العقلاني الانفعالي والمناهج العلاجية الأخرى:

بعد عرض نظرية العلاج العقلانى الانفعالى فى الشخصية وفروضها وعملية العلاج العقلانى الانفعالى والأساليب العلاجية نعرض فيما يلى موضع نظرية العلاج العقلانى الانفعالى بين النظريات والمدارس العلاجية الأخرى .

## أولا: المنحى السيكودينامي:

عند استعراضنا لوجهة النظر السيكودينامية عن العلاقة بين المعرفة والاضطراب الانفعالي موف نبدأ برائد هذه المدرسة فرويد .

# العلاج العقلاني والتحليل النفسي الفرويدي:

على الرغم من تأكيد فرويد في بواكير أعماله غلى الجوانب المعرفية إلا أنه لم يعطها الاهتمام الكافى في الأعمال التالية له . حيث ركز على الانفعالات بوصفها القضية السيكولوجية الأولى ، وإلى التفكير بوصفه عملية ثانوية .

والعلاج العقلاني الانفعالي يختلف في عديد من المعالم الهامة عن فرويد منها .

- يؤكد العلاج العقلاني على الأساس الفلسفى لظواهر الطرح وهى المعتقدات غير المنطقية بدلا من الإلحاح على أهمية الطرح نفسها Transference .
- المعالج العقلانى أقرب فى استخدامه لفنيته العلاجية إلى المعالجين ذوى الوجهة التحليلية ، وخاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى المدارس العلاجية لكارين هورنى Horney وفروم Fromm وألكسندر Alexender منه إلى المجال التقليدى . وكما هو الحال بالنسبة إلى المجللين الفرويديين الجدد أو الأدلريين غاية أن المعالج العقلانى يستخدم قدراً كبيراً من التأويل المباشر ليوضح لمرضاه كيف أن سلوكهم الماضى مرتبط بسوء قيامهم بوظائفهم ، وكيف أنهم قد تعرضوا لغرس عقائدى زائد بأفكار واتجاهات مخربة لأهدافهم فى الحياة .

- وأخيرا فالمعالج العقلاني ينفق وقتاً أقل مما ينفقه المحللون الكلاسيكون على الأحداث الماضية في حياة المريض. (الطيب، ١٩٨١: ١٢٩-١٣٠).

## أليس وأدلر:

على الرغم من ان المنظور المعرفي بصفة عامة والعلاج العقلاني الانفعالي بصفة خاصة مدين بالكثير لألفريد أدلر حيث كانت كتابات أدلر مصدرا رئيسيا لدعم نظرية العلاج العقلاني الانفعالي فقد كان يرى أدلر «أن سلوك الفرد إنما ينبع من أفكاره .

"Aperson's behavior springs from his ideas" وأن كل شيء يعتمد على الرأى "Aperson's behavior springs from his ideas" وأن كل شيء يعتمد على الرأى "Every thing depends on opinion" إلا أن اليس يبتعد ابتعاداً كبيراً وراديكالياً عن الممارسة الأدلرية التقليدية .

فى تأكيده على أهمية: ذكريات الطفولة الأولى المبكرة، والعلاقة بين المعالج والعميل، تحليل الأحلام والإصرار على أن مصلحة المجتمع هى لب التأثير العلاجى . كما أن العلاج الانفعالى هو من ناحية أخرى أكثر تخصيصية من علم نفس الفردى لأدلر فى الكشف عن الاعتقادات المتمثلة داخلياً والعدائية للعميل وتحليلها والهجوم عليها، وهى الاعتقادات التى تؤكد للعميل خلق واستمرارية اضطرابه. (مليكة، ٢١٨٠١٩٩٠).

#### اليس وكارين هورني :

يرى (دوليفر 1977 Doliver 1977) أن أفكار هورني كانت مصدرا خصباً للنظريات المعرفية بصفة عامة ونظرية أليس بصفة خاصة ، فكلاهما يؤكد دور الأحاديث الذاتية Self verbalization وما يردده الفرد لنفسه من ينبغيات Shoulds (ينبغى أن ، يتحتم ، يجب ، لابد) وما للأحاديث الذاتية والينبغيات من دور في نشأة استمرار الاضطراب الانفعالي. وإذا كان أليس يؤكد على أن العصاب ينشأ نتيجة للتفكير اللاعقلاني والتوقعات اللامعقولة التي يتبناها الفرد لنفسه ويقيم أداءه وفقاً لها فهذا ما تؤكده أيضا هورني حيث تؤكد أن العصاب ينشأ من التعارض بين إمكانات الفرد وما يريد تحقيقه. (Dolliver, 1977-58) .

#### أما سوليفان Sullivan

فيتفق مع أليس في تأكيده على أن هناك علاقة وثيقة بين المعرفة من (أفكار وآراء) وبين الصحة النفسية والمرض النفسى، فالصحة النفسية تتحقق بقدر دقة وصحة أفكار الفرد عن نفسه وعن الآخرين. فعندما تكون أفكار الفرد دقيقة تكون الصحة النفسية، وعندما تكون غير دقيقة يكون المرض النفسي (سيدني، جوارد، ١٩٧٣: ١٩٧٧).

### ثانيا؛ أليس والنحى السلوكي

يرفض بعض السلوكيين أصحاب نظرية المثير والاستجابة دور المتغيرات المعرفية ، حيث يرى سكنر Skinner أن المتغيرات المعرفية ليس لها دور يذكر في الإشراط الإجرائي . (5-6 :576:5916) وفي هذا يؤكد سكنر أن الإنسان ماهو إلا صندوق معتم Black-box أي كائن خاو من الداخل

ومن ثم فكل المتغيرات التى تتوسط بين المدخلات والخرجات السلوكية من الاتجاهات والانفعالات. إلخ ينبغى أن تخرج من مجال البحث في علم النفس وتفسير السلوك يكون فقط بالرجوع إلى العلاقة بين المثير والاستجابة (سلامة عن ١٩٨٥: ٩٤).

إلا أن هناك بعض المعالجين السلوكيين مثل ولبى Wolpe قد أكدوا على العلاقة بين التفكير والسلوك ، حيث أكد ولبى أن تعديل السلوك يؤدى إلى تعديل التفكير . فالمريض بعد العلاج عن طريق (تعديل السلوك) يبدأ في إدراك مبالغاته الانفعالية في تقدير الأشياء . ويدرك أن مخاوفه كانت تشويها للواقع ، وبالتالى يبدأ في اعتناق تصورات تتفق في واقعيتها مع واقع الموقف . (إبراهيم ، ١٩٨٠: ٢٢٣) .

- أما أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى (ألبرت باندورا، دولارد وميللر) فهم يولون أهمية خاصة للعمليات المعرفية فى دراسة الشخصية ، حيث يؤكد رواد هذه النظرية على دور العمليات الداخلية الوسيطة (كالتفكير، التمثيل العقلى ، الانتباه الانتقائى) التى تتوسط بين المثيرات والاستجابات .

(غازادا وريوند، ١٩٨٦: ١٢٠) كذلك يرى باندورا أن المتغيرات المعرفية كتشويه الخبرات والتوقعات اللامعقولة تلعب دوراً في نشأة الاضطراب الانفعالي (Meichenbaum, 1985: 267) أما دولارد وميللر فهما يتفقان مع باندورا على دور العمليات المعرفية حيث أكدا على استجابة الفرد لكثير من المواقف المحيطة به فتوقفه على تفسيره إياها وعلى الرموز التي تحملها له ، ولهذا فهما يريان أن استجاباتنا الانفعالية يمكن ادراكها على أنها استجابة للطريقة التي يدرك بها الشخص موقفا معينا وليس بالضرورة لخصائص موجودة في الموقف ذاته . (في إبراهيم ، ١٩٨٠: ٢٢٨) .

### ثالثاً؛ أليس والمنحى الفينومنولوجي :

یؤکد رواد المنحی الفینومنولوجی (الظاهریاتی) علی دور الإدراك فی السلوك حیث یدهب روجرز Rogers إلی أن الواقع السیكولوجی للظاهرات یتوقف بصفة أساسیة علی كیفیة إدراك الفرد وفهمه لهذه الظاهرات ، فالواقع هو الواقع الذی یدرکه ویفسره الفرد (هول ولندزی ادراك الفرد وفهمه لهذه الظاهرات ، فالواقع هو الواقع الذی یدرکه ویفسره الفرد (هول ولندزی ۱۹۷۱: ۲۱) ویری روجرز كذلك أن خبرات الفرد وإدراكاته لا تشكل عالمه الواقعی فحسب

ولكن تشكل أيضا أساساً لسلوكه وأفعاله . وإنما ما أراه كواقع تترتب عليه نتائج فعلية فالإنسان يستجيب للأحداث بما يتفق وكيفية تفسيره لهذه الأحداث . (سلامة، ١٩٨٥: ٢٤٢-٢٩).

#### العلاج العقلائي ومدرسة يونج

يتفق العلاج العقلانى - الانفعالى مع نظرية يونج فى العلاج فى جوانب كثيرة وبخاصة فى النظرة الكلية للعميل بدلا من النظرة التحليلية فقط ، وفى النظر إلى هدف العلاج بوصفه نمو العميل وتحقيق إمكانياته ، بالإضافة إلى تحريره من أعراض الاضطراب ، وفى تأكيد فرديته وتحقيقه لما يريده هو حقيقة .

ويختلف العلاج العقلانى – الانفعالى فى عارسته عن العلاج فى إطار نظرية يونج لأن يونج محلل فى عارساته للعلاج النفسى يعتمد على تحليل الأحلام والأخيلة والرموز والمحتويات الميثولوجية والطرز العادية لتفكير العميل، وهو ما يعتبر فى العلاج العقلانى الانفعالى مضيعة للوقت والجهد.، لأن هذه الأساليب غير فعالة فلا تظهر للعميل افتراضاته الفلسفية الأساسية ولا تتحداها أو تغيرها لأنها هى التى تخلق الاضطراب (مليكة ، ١٩٩٠: ٢١٩).

### أليس والوجودين

يتعاطف اليس مع الوجوديين فيما حددوه من أهداف للحياة كما أنه يتقبل القضايا التالية .

أن الإنسان حر وينبغى عليه أن يتزود بالمعرفة وينمى فرديته ويعيش فى سلام مع الأخرين. يخبر الأشياء بنفسه ويظهر فى الوقت المناسب ويؤمن بأن لا حقيقة إلا فى العمل . ويعيش إمكاناته بصورة مبتكرة ، ويسمو بنفسه فى سرعة وتدفق وفى اختياره للأشياء يختار دائماً الإنسان ويعلم أنه لابد يتقبل بعض القيود فى الحياة .

إلا أنه فى تقدير آليس فإن الكثير عن يصفون أنفسهم بأنهم معالجون وجوديون يتعصبون ضد تكنولوجية العلاج النفسى وضد أى نوع من التوجيه ، بينما يستعين المعالج العقلائى الانفعالى بالتحليل المنطقى والأساليب الواضحة (فى ذلك بعض إجراءات تعديل السلوك) ، بالكثير من التعليم والتوجيه من قبل المعالج . ولذلك فإن العلاج العقلانى الانفعالى أكثر تقرباً

من الطرق النشطة التي يستخدمها بعض الوجوديين مثل (فرانكل) عما هو إلى الطرق الأكثر سلبية التي يستخدمها وجوديون مثل (هالي).. (باترسون، ١٩٨١: ١٨٨-١٨٤).

#### نخلص مما سبق :

إلى أن معظم المدارس العلاجية السابق عرضها تشترك مع غيرها من المدارس في بعض الممارسات بحيث لا تبدو هذه الممارسات مع النظرة المتعمقة على هذا القدر من التنافر ، فكل المدارس العلاجية تفترض أن السلوك الإنساني يمكن تغييره ، وأن العلاج يهيئ الظروف التي يمكن فيها علاج المشكلات السلوكية من خلال فك التعلم وإعادة التعليم، فالمعالجون الذين يتبعون المنهج العقلاني – الانفعالي يقومون بتعليم العميل طرقاً جديدة في التفكير تمهيداً للتخلص من السلوك السلبي، ويغلب أن يعلم السلوكيون العميل كيف يغير سلوكه الاجتماعي الظاهر ومن ثم يتبع طرقا جديدة في التفكير .





overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سيكولوچية الغضب



لم لا ننصح الأمهات بأن يعلموا الأطفال كيف يتحكمون في غضبهم ؟! هذا ما يفصل الإنسان المتحضر عن الوحوش الخرساء.

«ستاروتینس»

الصغار يجب أن يتعلموا أن يطلقوا غضبهم ضد الأشياء وليس الناس . «الن النديز»

أن يغضب أى إنسان فهذا أمر سهل .. لكن أن تغضب من الشخص المناسب وفي الوقت المناسب وللهدف المناسب وبالأسلوب المناسب .. فليس هذا بالأمر السهل .. من كتاب ارسطو من كتاب ارسطو «الأخلاق الى نيقه ماخوس»



## سيكولوجية الغضب

ظل مفهوم الغضب لفترة طويلة يشوبه الغموض والخلط بينه وبين المفاهيم الأخرى المرتبطة به كالعدائية والعدوان . ويرى سبيلبرجر وسدمان أن الغضب Anger والعدائية Hostility والعدوان Aggression عثل زملة مترابطة ، ويحتل الغضب لب هذه الزملة (Spiclberger & Sydeman, 1994, 306).

ويبدو أن الغضب هو أكثر الحالات تصلبًا وعنادًا من بين كل الحالات المزاجية التى يرغب الناس فى الهروب منها . فقد انتهت «تايس» من دراستها إلى أن الغضب هو أسوأ الحالات النفسية التى يصعب السيطرة عليها ، والغضب هو أكثر هذه الحالات غواية وحضًا على العواطف السلبية . ذلك لأن المونولوچ الداخلى الذى يحث على الغضب والمبرر أخلاقيًا يملأ عقل الغاضب بالذرائع المُقنعة ليصب جام غضبه . والغضب ليس مثل الحزن . لأنه انفعال يولد الطاقة والتنبيه .

فالغضب لديه القدرة على الإغواء والحفز ، وربما كان هذا هو السبب فى الأفكار الشائعة عنه بأنه يصعب التحكم فيه أو أنه لا ينبغى كظمه . بل أكثر من ذلك أن التنفيس بالغضب يطهر النفس وهو فى مصلحة الغاضب .

أما الرأى الآخر المضاد للرأى السالف والذى قد يكون رد فعل على الصورة الكئيبة التي يرسمها الرأيان الآخران فيتمثل في القول أن الغضب يمكن الحيلولة دون حدوثه تمامًا. إن تسلسل الأفكار الغاضبة الذى يؤجج الغضب من الممكن أن يكون هو نفسه مفتاح أقوى الوسائل للتخفيف من شدة الغضب ، وذلك بوضع حد للأفكار التي توقد نار الغضب في مهدها . (دانيل چولمان ، ۲۰۱۰) .

وقد وجد «تيلمان» أن الجسم عندما يكون في حالة انفعال ونرفزة يؤدى إلى انفلات الأعصاب عندئذ يُصبح الانفعال اللاحق بالغ الحدة . هذه الديناميكية تُصبح فاعلة ومؤترة

عندما يصل الشخص إلى مرحلة ثورة الغضب . ويرى «زيلمان» أن الغضب المتصاعد كسلسلة متلاحقة من الاستفزازات تعمل كل حلقة منها على حفز رد الفعل التهيجي الذي ينقشع بطيئًا .

وفى ظل هذا التلاحق يصبح كل غضب لاحق عامل استفزاز صغيرًا ، يثير الفكر والإدارك الحسى بما يتدفق من «الأميجدالا» (\*) من هرمون الكينكولامينز Catecholamins والذى تضاف كل دفعة منه إلى دفعات الزخم الهرمونى التى سبقتها . وهكذا تصل الدفقة الثانية قبل أن تخمد الدفقة الأولى والثالثة فوقهما . وهكذا فكل موجة هرمونية منها تركب ذيل التى سبقتها فيما يصعد سريعًا مستوى الانفعال السيكولوجى للجسم ومن ثم يُصبح التفكير الذى يأتى بعد هذا التراكم للاستفزازات مثيرًا بالتأكيد لغضب أكثر حدة بكثير من الغضب الذى نشأ في بداية الثورة الغاضبة . وهكذا ينبنى غضب على غضب إذ يُسخن المخ العاطفى فيسهل تفجير الغضب غير الحكوم بالعقل فيتحول إلى عنف .

عند هذه النقطة من مستوى الغضب ينتفى الاستعداد للتسامح ويبتعد الغاضبون عن العقلانية ، ويدور تفكيرهم حول الانتقام والأخذ بالثار ويغمرهم النسيان لما يمكن أن تصل إليه النتائج . ويقول «زيلمان» أن هذا المستوى المرتفع من الإثارة يعزو الوهم بالقوة والمنعة التي تلهم العدوان وتسهل حدوثه . وعندئذيسقط الإنسان الغاضب الذي يفتقر إلى الرشد المعرفي في بئر أشد ردود الفعل بدائية ، ومن ثم تتصاعد الدفقة من المخ الحوفي الرشد المعرفي في بئر أشد ردود الفعل بدائية ، ومن ثم تتصاعد الدفقة من المخ الحوفي (Limbic) وتُصبح الدروس المستفادة من حياة الوحشية البدائية هي وحدها التي توجه أفعاله. (دانيل چولمان ، ۲۰۰۰ ، ۹۶) .

### (#) الا ميجدالا Anygdala

كلمة مأخوذة من الكلمة اليونانية al mond تبدو على شكل لوزة تتكون من تراكيب متداخلة تقع أعلى جذع المخ بالقرب من قاعدة الدائرة الحوفية وفي المخ «اميجدالتان» كامنتان واحدة في كل جانب من جانبي المغ في اتجاه طرفي الجمجمة . وهذا النتو اللوزي في مغ الإنسان أكبر نسبياً من نظيره في أقرب الثديبات منا في التطور وهي الرئيسيات. ويطلق على «الاميجدالا» النتو اللوزي وهو المكان الخصص في المخ للاحتفاظ بالمشاعر المتعددة وهي الجزء المتخصص في الأمور العاطفية فإذا انفصلت على بقية أجزاء المخ تكون النتيجة عجزاً هائلا عن تقدر الأحداث العاطفية وهي الحالة التي يطلق عليها أحياناً العمى الانفعالي Affective Bindness ويؤدي إلى العجز عن تقدير المشاعر العاطفية إلى أن يفقد الإنسان القدرة على التواصل مع الأحرين (دانييل چولمان ، ٢٠٠٠ - ٣٣) .

كما وجد أنه فى حالة الغضب يتدفق الدم إلى اليدين ليجعلهما قادرتين بصورة أسهل على القبض على سلاح أو ضرب عدو . وتتسارع ضربات القلب وتندفع دفقة من الهرمونات مثل «هرمون الأدرينالين» فيتولد كم من الطاقة القوية تكفى القيام بعمل عنيف . «دانيل چولمان ، ٢٠٠٠ - ٢٢» .

والغضب كظاهرة نفسية هو أحد الانفعالات أو العواطف الأساسية للإنسان والتى تعتبر إشارة أو دلالة على مواجهة الضغوط وعوامل الإحباط فى الحياة ويكمن الخطر الناتج عن الغضب عندما يتراكم داخل النفس البشرية حيث ينتج عنه الأمراض والاضطرابات النفسية الختلفة . فالانفعال استجابة متكاملة للكائن الحى تعتمد على الإدراك للموقف الخارجي أو الداخلي وتشمل تغيرات وجدانية مركبة وتغيرات فسيولوجية تشمل الأجهزة العقلية والغدية والحشوية .

ويرمى الانفعال إلى مواجهة الموقف المثير ولكن بطريقة تؤدى إلى تشتيت الجهد وعدم الوصول إلى النتيجة المثلى . وعادة ما يصاحب أى انفعال تغيرات فى الجهاز العصبى اللاإرادى .

وقد أكد (كانون) في أبحاثه الدور الذي يلعبه الجهاز السمبتاوي في الحالات الانفعالية حيث تزيد ضربات القلب ويرتفع ضغط الدم وتتسع حدقة العين وينتصب الشعر ويرتفع نسبة السكر في الدم. ولانفعال الغضب آثار ضارة نذكر منها:

- يؤثر الانفعال على التفكير فيمنعه من الاستمرار ويجعله غير واضح كما هو الحال في الغضب، ويجعل الإنسان أكثر استعدادا وتهيئوا للاعتداء البدني .
- يقلل الانفعال من قدرة الشخص على النقد وإخضاع التصرفات لرقابة الإرادة ما قد يؤدى إلى تصرفات عشوائية
- يساعد الانفعال على تفكك المعلومات الدقيقة والمكتسبة حديثًا فتغلب المعلومات الغريزية على التفكير والسلوك عا قد يؤدى إلى سلوك اجتماعي غير مهذب .

- إذا استمرت دائرة الانفعالات دون أن تنتهى استمرت التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها عا يؤدى في النهاية إلى تغيرات عضوية في الأنسجة ينشأ عنها الأمراض النفسية . (عكاشة ، ١٩٩٧ : ٥٠ ، أبو العزائم ، ١٩٩٤ / ١ ، صبحي ، ١٩٩٥ : ٢٣) .

وتوصلت دراسة دنفباخر وتوتيز (١٩٩١) Deffinbacher & Thwaites إلى أن زيادة الغضب لها كثير من الأثار السلبية على التوافق الشخصى والأسرى والاجتماعى والدراسى والوظيفى للفرد .كما توصلت دراسات عديدة إلى وجود ارتباط يبين قمع الغضب للداخل وزيادة معدل النبض وارتفاع ضغط الدم ، وخصوصًا ضغط الدم الانقباضى لدى الرجال . (القرشي ، ١٩٩٧ ، ٧٩) .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أشار (ذوكرمان Zuckerman) وبصورة مثيرة للدهشة بأننا لا نعرف إلا أقل القليل عن الغضب حتى بالمعنى الوصفى . فمعرفتنا للغضب معرفة حدسية فطرية غير منظمة . وهو يرى أن إحدى مهام علم النفس هى أن يجعل هذه المعرفة الفطرية الحدسية واضحة ظاهرة تمامًا كإحدى المهام التى يقوم بها عالم اللغة ليفسر قواعد النحو للغات البشرية المتنوعة . ويضيف إفريل Averill أن الغضب من الانفعالات السلبية . فى حدود كل من الخبرة الذاتية والتقييم الاجتماعى وله عواقب سلبية تؤثر على الفرد والمجتمع . فهو دافع نحو العدوان ، وهذا الدافع يمكن منعه وتحويله فى الغالب بعيدًا عن مجال الإدراك من جانب الشخص الغاضب أو يتحول إلى عكسه . فالأشخاص الغاضبون يمكن عقلنتهم لغضبهم الشخص الغاضب أو يتحول إلى عكسه . فالأشخاص الغاضبون يمكن عقلنتهم لغضبهم ماضينا البيولوجى الذى فى ظروف أكثر حضارية نستطيع ضبطه. (Averill, 1983: 148-1151).

وهناك خطأ شائع بأن العدوان هو الوسيلة الوحيدة لتهدئة الغضب . وهذا غير صحيح فقد بينت الأبحاث التي أجراها جاك هوكانسون Jack Hakanson وزملاؤه أن معتقدات الفرد وأفكاره تؤثر على نوعية الأسلوب الذي يتبعه ليقلل من التوتر المصاحب للغضب أو العكس. (لندال ١٩٨٣ : ٥٠٧) .

وقد قيل عن الغضب أنه جنون يدوم ساعة من الزمن ثم يزول (مراد ١٩٨٢ : ١٩٨٨). (Campbell, 1975: 103) .

وقد فرق سبيلبرجر وسيدمان بين حالة الغضب وسمة الغضب ، حيث تشير حالة الغضب بأنها حالة نفسية بيولوجية تتكون من مشاعر ذاتية بالغضب بدرجات متفاوتة من الاستثارة أو الضيق البسيط إلى الغضب الشديد يصاحبها تنشيط للجهاز العصبى الذاتي، وتمثل حالة مؤقتة تختلف من وقت لآخر ، ويستثيرها عادة إدراك الشخص بأنه تعرض للإهانة أو الظلم أو الإحباط .

أما سمة الغضب فتعبر عن تكرار تعرض الفرد لحالة الغضب. فالأشخاص الذين تكون لديهم سمة غضب مرتفعة يدركون مدى واسعًا من المواقف على أنها مثيرة للغضب، وبذلك يتعرضون لحالة العضب بصورة أكثر تكرارًا وأشد حدة بالمقارنة بالأشخاص الذين تكون سمة الغضب لديهم منخفضة . (القرشى ، ١٩٩٧ - ٧٧) .

كما يرى بص وبيرى أن الغضب هو الجسر بين كل من العدوان البدنى واللفظى من جهة والعداء من جهة أخرى ، ويشمل الغضب على المشاعر والحركات التعبيرية وردود الفعل الفسيولوجية أو كمجموعة من السلوكيات أو كل هذه الأشياء مجتمعة (452: 452).

وهناك فرق بين الغضب والمضايقة : طبقا لمعظم التحليلات النفسية فالاختلاف الأساسى بين الغضب والمضايقة هو اختلاف فى الدرجة . فالغضب أكثر شدة من المضايقة . مثال ذلك . أغضب من قتل شخص لحيوان وأتضايق من مضغ اللبان . وهناك فرق فى قبول الاستجابة أثناء الغضب والمضايقة . فالأشخاص المتضايقون فى الغالب يحاولون إخفاء مشاعرهم وأن يتركوا الموقف بأقصى سرعة ممكنة .

والشخص الغاضب من جهة أخرى يمكن أن يخرج عن طريقه ويسعى إلى المواجهة. باختصار . فالفرق بين الغضب والمضايقة نوعى وكمى أيضًا ، فإذا كنت غاضبًا قليلا فلا يعنى هذا أكثر من أنك متضايق جدًّا . ويظهر الغضب في السطح البيني بين الذات والمجتمع بطريقة تختلف عن طريقة المضايقة .

وفى إطار ذلك كان لزاما على الكاتب أن يبرز إسهام أليس فى تفسيره للغضب من وجهة النظر المعرفية . حيث تبنى أليس تصورًا أعم وأشمل له قيمته كإطار تفسيرى وأيضًا كإضافة جديدة لها أهميتها . وهو ما أدى بالعديد من الباحثين إلى تبنى هذه الوجهة المعرفية فى تفسير الغضب والعدوان .

ويبقى الآن أن نوضح الأسس العامة التي بني أليس عليها نظريته في الغضب.

## بداية نعرض لوجهة نظر أليس في الغضب.

أشار (ألبيرت أليس) في مطلع كتابه عن «الغضب» (كيف نعيش بالغضب وبدونه) ما الشار (ألبيرت أليس) في مطلع كتابه عن «الغضب» (كيف نعيش بالغضب وبدونه) ما المسكلات الصعبة التي الصعبة التي المسكلات الصعبة التي المسكلات الصعبة التي المساد والحصول على ما يريد، والحمول على إحباطه أو تمنعه من الوصول إلى أهدافه والحصول على ما يريد، فهي أشياء كموجودة فعلاً . ويتساءل أليس لنا خيار ألا نغضب من هذه المنغصات اليومية ؟

ويجيب عن هذا التساؤل بأن معظم علماء النفس اتفقوا على أنه لابد للشخص من أن يشعر بالغضب حتمًا . فهم يرون الرضيع حديث الولادة معبرًا عن العواطف بالمقارنة بالغضب والغيظ في الساعات الأولى من الحياة ، كما أنه على مدار العصور أو فترات النمو واجه كثير من البشر مشاعرهم الخاصة التي تنم عن الغضب . ويقول أليس Eilis أن هناك وجهة نظر تؤيد أن الإنسان يحتاج إلى الغضب ليحمى نفسه من هجمات العالم العدائي والعدواني . فإذا لم يغضب ليحمى نفسه أصبح معرضًا لسيطرة الأخرين عليه ويستغلونه ويعرضون حريته للخطر وممتلكاته ، ويستغلون سلبيته أو ما يسمى (طبيعته الطيبة) بإساءة استخدامه لكي يحصلوا على مكسب شخصى لهم دون أن يهتموا بمصلحته .

وعلماء النفس الذين يعتنقون وجهة النظر هذه يقولون أنه إذا لم يستعد الإنسان للقتال ليحصل على ما يريد فإن أمامه فقط البديل ليظل سلبيًا صامتًا يستغله الآخرون ويمنعونه من تحقيق أهدافه .

وعلى وجه العموم وطبقًا لموقف علماء النفس فهناك أحد البدائل الثلاثة للتعامل مع الغضب .

البديل الأول: أن يشعر الإنسان بالغضب ولكنه يكبته ويقمعه .

البديل الثاني: أن يشعر الإنسان بالغضب ويعبر عنه بحرية .

البديل الثالث: يتمثل في الغضب البناء أو العدوان الإبداعي.

- ويعلق اليس على هذه البدائل بالآتى : إنه إذا نظرنا إلى البديل الأول نجد أن إعماد الغضب لن يفيد كثيرًا (كبته) والحنق الذى لا يعبر عنه الإنسان سوف يسبب مزيدًا من الأضرار أكثر من المشاعر التى نعبر عنها بحرية وبصراحة . حيث تقرر نظرية السوائل المتحركة أن الغضب والعواطف الأخرى تتجه إلى الزيادة في شدتها والتمدد تحت ضغط مثل البخار في الغلاية ، وعلى ذلك فإذا أخمدت العواطف إذا لم نعطها تنفيسًا حرًا فإننا نخاطر بتعريض أنفسنا لأضرار حقيقية متمثلة في (قرحة المعدة ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض القلب ، والتفاعلات النفسجسمية الأخرى الأكثر حدة). بالإضافة إلى ذلك فالإحجام عن إظهار التعبير الأمين لمشاعر الإنسان والاحتفاظ بها مكبوتة بداخل الإنسان لا يساعد على التخلص من الغضب . وعلى العكس من ذلك عامًا فمن المحتمل جدًّا أن يكون شعور الإنسان أسوأ بكثير من ذلك لأن الغضب لم يصرف ولكنه يبقى داخل أحشاء الإنسان.

- أما البديل الثانى . فعلى العكس من ذلك ، فإذا ترك الإنسان نفسه للتعبير الحر عن الغضب فمن المكن أن يواجه كثيرا من المشاكل بين الحين والحين، فالآخرون سوف يفسرون هذا التعبير الحر عن الغضب بأنه عمل عدوانى خارجى . فربما يحبسون أنفسهم عنك أو يستجيبون لك بصورة دفاعية بمزيد من العداء .

- البديل الثالث . الذى يقدمه بعض المعالجين فى ميدان علم النفس حاولوا حل المشكلة بهذا البديل وهو ما يطلقون عليه «العدوان الإبداعى» Creative Aggression المشكلة بهذا البديل وهو ما يطلقون عليه «العدوان الإبداعى» ويختلف هذا عن طريقة التعبير الحر السابقة حيث إن الإنسان يعبر عن

نفسه بصورة أكثر انضباطًا وتأمل في الغالب ضد الرجاء في أن الآخرين سوف ينصتون برغبتهم إلى وجهة نظره ويتفهمونها . (P.3) .

أما وجهة النظر المعرفية في تناولها لتفسير الغضب والتي يتزعمها أليس فتتمثل في ديناميات أليس في مفهومه للغضب لنبحث عن البدائل والحلول والمبادئ الأساسية للعلاج التي يقدمها العلاج العقلاني الانفعالي .

ويرى أليس Ellis أن الإنسان إذا أولى هذه المبادئ اهتمامًا بالغًا فسوف يستطيع التعامل مع المشاكل ذات الصلة بالغضب والعدوان والانفعالات الأخرى بفاعلية وبكفاءة باستخدام إرشادات العلاج العقلاني الانفعالي .

ويقرر أليس أيضا أن السماح للمعتقدات اللاعقلانية لأن تأخذ موضع السبق للمعتقدات العقلانية فإن هذا لا يعطى انتباهًا كافيًا للحقيقة الكامنة وراء الحدث الحرك . ويضيف أليس أن إهمال الفرد للتأمل بعقلانية سوف يضعه في موضع يعمل بطريقة مدمرة للذات .

ويؤمن العلاج العقلانى الانفعالى بصوة راسخة أنه إذا لم يكن لدى الإنسان الوعى والقدرة على تغيير معتقداته اللاعقلانية فإنه سوف يستمر فى مواجهة المشاكل الصعبة فى التعامل مع مشكلات الغضب والعدوان والانفعالات الأخرى المدمرة للذات . ويؤكد أليس أيضا بثبات أنه إذا أراد الإنسان أن يغير مشاعره وأعماله بأسرع طريقة فعالة وقادرة فيستحسن أن يولى اهتمامًا خاصًا لتغير نظام اعتقاده (P. 21) .

ويفسر أليس كيفية حدوث الغضب والتعامل معه ومع المشكلات ذات الصلة به وبالعدوان بالمثال التالى: لنقل أننى قد وعدت أن أشاركك فى شقة كزميل حجرة وأن اشترك معك فى الإيجار بشرط أنك تقوم بترتيب المكان وتأثيثه. ويبدو أن هذا مقبول لديك. إنك تتحمل متاعب كثيرة ونفقات شخصية لتنفيذ ما يخصك من الاتفاق. وفى اللحظة الأخيرة أخبرك أننى وضعت خططًا أخرى وأننى لا أستطيع ولن أنفذ ما يخصنى من الاتفاق. إنك تشعر نحوى بغضب شديد. إنك لم تنفق نفقات كثيرة فقط ولكنك كابدت

ضيقًا شديدًا يؤثر على الكثير من أنشطتك الأخرى . إنك تقرر مواجهتى بمشاعرك وتعبر عن هذه المشاعر بحرية وتقول لى «انظر هنا لن أسمح لك بمعاملتى بهذه الطريقة وأنك أخطأت في حقى وسببت لى أضرارا وتصرفت معى بطريقة حقيرة جدًا» .

كيف استطعت أن تفعل شيئًا مثل ذلك معى ؟ ... وهكذا .

وبعد أن أسمح لك بأن تنطلق فى مشاعرك فإنك تتمادى فى التعبير عن غضبك. ورغم أن كل ما يدور بخلدك ربما يكون صحيحًا من وجهة نظرك أنت فإن تقييمك لها وإشهارها من خلال التعبير الحر أو من خلال العدوان الإبداعى يمكن أن يكون له أثار أكثر ضرًا منها أثار جيدة . ويمكن أن يكون لها تأثير سلبى تمامًا على حصولك على ما تريده فى هذا الموقف أو من الحياة .

## ويتساءل أليس ماذا نفعل بالغضب ؟

يرى أليس أن كبح الغضب وعدم التعبير عنه يعتبر فكرة ضعيفة . ومع ذلك فالتعبير الخر عن الغضب يخلق كتلة من مشاكل تتولد بصورة متكررة. بالإضافة إلى ذلك فقد لاحظنا أن العدوان الإبداعي يبدو حلاً عمليًّا مفيدًا بصورة أكبر إلا أنه لا يزال يشترك في بعض المشاكل من نفس النوع . وبديل آخر وهو المغفرة المسيحية – وتتضمن إدارة الخد الأخر – تساوى مبدأ التسامح . ولكن هذا العالم العدواني الذي نعيش فيه المليء بالكراهية والعدوان يبدو هذا المبدأ معه غير عملي نوعًا ما وربما يشعر الناس بأنهم أقل خوفًا منك وأنهم لا يرهبونك بدرجة كبيرة . وهكذا يجدون أنفسهم مدفوعين بمزيد من الإغراء بأن يستغلوا سلبيتك المفسرة بطيبة القلب . وربما تسلك بطريقة مهذبة ولكن لسوء الحظ أن هذا لا يعني الأخرين سوف يحترمونك ويعاملونك كما تعاملهم .

إذن ما الحل ؟ يرى أليس أن الحل يكمن في فهم ديناميات نظريته A. B. C. التي يفسر من خلالها كيفية حدوث الغضب والتعامل معه .

لنبدأ بتحديد مكان (C) النتيجة الانفعالية أو السلوكية (غضبك) ثم نبحث عن (A)

الحدث المحرك ، فشلت فى دعم حقى من الاتفاقية الهامة بيننا . فعندما ننظر إلى (C, A) يبدر أن (A) تسبب (C) ومع ذلك فالعلاج العقلانى الانفعالى يفترض وبصورة مثيرة للدهشة تمامًا أنه بالرغم من أن الحدث المحرك يسهم مباشرة فى النتيجة الانفعالية فهو لا يسببها حقيقة ولا نرى دائما بسهولة ديناميات (السبب والتأثير) العلة والمعلول Cause and effect . ومع ذلك إذا نظرنا بدقة ودققنا النظر فى هذه العلاقة بين (C, A) فسوف نجد عوامل أخرى متضمنة .

ونجد أنه بالرغم من أن انسحابى من الاتفاق الذى بيننا قد ضايقك وخيب أملك بصورة كبيرة ومنعك من الوصول إلى ما كنت تريد .فعملى وحده لا يؤدى إلى شعورك بالغضب (P.P. 8: 10) .

ويقرر أليس أن هناك نقطة هامة لا يجب أن ننساها وهى أن لدينا فى الواقع اختيارات وسيطرة على استجاباتنا لكل موقف . فمشاعرنا واستجاباتنا الفردية تظل غالبًا تحت سيطرتنا أكثر مما ندرك فى هذا الوقت . ويؤكد أليس بأنه كلما زاد وعينا بالبدائل الموجودة زادت قدرتنا على دراسة الموقف فى منظوره الملائم قبل أن نتخذ أى اجراء فعملية الفكر الوسيط التى نقوم بها بين (C, A) تشكل عملية تقييم نتخذ فيها قرارًا يحدد استجاباتنا .

ويرى أليس أنه كلما زاد وعينا بهذه المرحلة الوسطى كانت الفرصة لدينا أفضل للقيام بالاختيار الذى يزيد من احتمال تحقيق أهدافنا . ومن خلال هذا الاختيار نقلل إمكانية الإحباط ومن السلوك الاندفاعى ، ويشير أليس إلى (B) بأنها تمثل الاعتقاد العقلانى (rB) (أجد عمل دكتور أليس محزنًا وسيئ الحظ) الاعتقاد اللاعقلانى (IB) (يا للهول ما كان يجب أن يفعل ذلك ولا يجب أن يعاملنى بهذه الطريقة الفظيعة) .

أما (D) الدحض والمناقشة وتشمل اكتشاف المعتقدات غير العقلانية . ونبدأ في النزاع والمناظرة حولها بأن تسأل نفسك أسئلة تتحدى تفسيراتك أو معتقداتك الخاصة بمعاملة الناس لك في حين أن (E) تمثل التأثير المعرفي أو الفلسفة الجديدة بين (C. E) لا أستطيع أن أرى أي سبب يفسر لماذا يجب أن يعاملني بإنصاف حتى بالرغم من أنني أفضل هذه المعاملة بالتحديد .

وأخيرًا التأثير السلوكى (Bi) ضياع الغضب والشعور بالراحة والعودة إلى النتيجة الملائمة بين (AC) بدلاً من مشاعر الأسى وخيبة الأمل . وإلى أن تمر بهذه الخبرات المنشطة والمعتقدات العقلانية واللاعقلانية والنتائج الملائمة وغير الملائمة والنزاع والمناظرة والتأثير السلوكى ففى أوقات كثيرة وإلى أن تستطيع أن تؤديها بطريقة شديدة وقوية ونشطة إلى أن تمارسها مرارًا وتكرارًا فسوف تميل إلى أن تعود مرة أخرى إلى معتقداتك غير العقلانية ، إلى نتائجك غير المناسبة . ومع الممارسة المستمرة فسوف يكون بالإمكان الإقلاع عن المعتقدات غير العقلانية (P.P. 11:70) .

- ويرى أليس أن هناك أربع عبارات تمثل بدقة الأفكار الأساسية التي يتمسك بها الغاضبون على وجه العموم .

I - "How awful for you to have treated so unfairly"

١ - كم كان فظيعًا (مروعًا) أن تعاملني بمثل هذه الطريقة الظالمة .

2- "I can't stand your treating me in such an irresponsible and unjust manner".

٢ - لا أستطيع أن أتحمل معاملتك لي بهذا الأسلوب الفظ غير العادل.

3- "you shouldnot, must notbe have that way toward me"

٣ - لا ينبغى أن تتصرف معى بهذه الطريقة .

4- "Because you have acted in that manner toward me, I find you a terrible person who deserves nothing good in life, and who should get punished for treating me so"

٤ - لأنك تصرفت معى بتلك الطريقة أجد أنك الشخص الفظيع الذى لا يستحق شيثا طيبًا في هذه الحياة ولابد من عقابك لمعاملتي هكذا .

ويشير أليس إلى أن أسلوب الحوار الجدلى للمعتقدات غير العقلانية يشكل ببساطة بعض أهم مظاهر الجدل في المعتقدات غير العقلانية عندما تحدث الظروف غير المرغوبة والمكروهة، إنها تتكون من مدخل منهجي منظم إلى الحوار الجدلي من خلال مجموعة أسئلة معينة تظل تستخدمها مع نفسك كلما شعرت بالقلق انفعاليًا نحو (C) إنك تستطيع أن تطبق

الحوار الجدلى للمعتقدات غير العقلانية بالطبع على مشاعر القلق والغضب والاكتئاب واليأس والإشفاق على الذات وتحمل الإحباط المنخفض بانتظام (على أساس يومى) ويطلب أن تعمل ذلك كتابة أو باستخدام المسجل لكى تستطيع مواصلة مراجعة نزاعك الجدلى السابق لكى توطده وترسخه . فعلى سبيل المثال . مناقشة الاعتقاد الأول غير العقلاني الذي يجعلك تشعر بالغضب. «كم كان فظيعًا أن تعاملني بمثل هذه الطريقة الظالمة».

وتستخدم الآن الحوار الجدلي للمعتقدات غير العقلانية لمناقشة هذه الفكرة . وتحديها باستخدام الحوار الجدلي للمعتقدات غير العقلانية . فإنك تسأل نفسك الأسئلة التالية.

السوال الأول: ما هي المعتقدات غير العقلانية التي أريد مناقشتها والاستسلام لها؟ الإجـــابة: «ما كان يجب أن يعاملني بتلك الطريقة الظالمة».

السؤال الثاني: هل تستطيع أن تدعم هذا الاعتقاد عقلانيًا ؟

الإجـــابة: لا ولا أظن أنني استطيع.

السؤال الثالث: ما هي الأدلة الموجودة التي تدل على خطأ هذا الاعتقاد ؟

الإجـــابة: ربما لم يفعل ذلك بصورة غير ظالمة لى . والواقع أننى أرى عمله خطأ تمامًا وغير مسئول ، ولكن ربما يكون أيضًا لدى الأخرين وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع ورؤيتهم يكن أن تكون لها بعض الصدق ، وعلى ذلك فأنا لا أعرف أن لدى درجة تأكد 100 ٪ عن خطئه وعدم الإحساس بالمسئولية .

نفترض أنك تستطيع أن تثبت بطريقة لا شك فيها أنه تصرف بطريقة خاطئة أو ظالمه فأى قانون في الكون يقول أنه لا يجب أن يتصرف بتلك الطريقة وأنه لابد أن يعمل بصورة عادلة.

لا يوجد مثل هذا القانون ، أو رغم أننى - ويتفق في هذا معى آخرون - أجد أن من حقه ومن الملائم له أن يعمل بطريقة عادلة فإنه بالتحديد غير مفروض عليه أن يفعل ذلك .

إذا كان لابد أن يعاملك بطريقة عادلة بدلاً من معاملتك بطريقة غير عادلة لكان قد فعل - إذ كيف يستطيع أن يتجنب أن يفعل ما يجب أن يفعله ؟

ففى الواقع لم يعاملك بصورة عادلة ويبدو أن هذا يثبت بالقطع أنه لا يوجد سبب يبرر اضطراره إلى عمل ذلك (P. 126) .

س : أى الأشياء الجيدة كان يمكن أن تحدث أو كنت أستطيع أن أجعلها تحدث إذا استمر في تغيير طرقه ؟

جد: أستطيع أن أؤكد ذاتى بمواجهته بظلمه وبمحاولة كسبه حتى ولو كانت المحاولة غير ناجحة ، وأحاول أن اغير اتجاهه وسلوكه نحوى .

- يُمكن أن أستمتع بالمعيشة مع نفسي أو أجد شخصا آخر يصادقني .
- أستطيع أن أستخدم هذا الموقف الظالم معه كتحدً للعمل في اتجاهاتي الخاصة لأعلن تمامًا أنني أخلق مشاعر الغضب لدى عندما يسىء الأخرون معاملتي ، وأن أغير فلسفتي لخلق الغضب في الحياة وأعد نفسي لمزيد من العمل البناء وقليل من الغضب المدمر وثورات الغضب الحادة في المستقبل عندما يعاملني البشر بطريقة غير عادلة .
- أستطيع أن أمارس مهارات المناقشة والجدل لدى من خلال محاولتي لجعله يرى الأشياء بصورة مختلفة ، وأغير أعماله الظالمة نحوى (P. 130) .

## ويوضح أليس بعض النتائج الواقعية للغضب ا

- ١ أن الغضب ينبع من الاعتقاد اللاعقلاني واللامنطقي .
- ٢ الغضب انفعال قوى نوعًا ما يميل إلى التداخل أو الامتداد إلى مجالات أخرى فى حياة الإنسان . فمعظم الناس عندما يغضبون يعبرون عن أنفسهم بطريقة عدائية بارتباطات
   لا يشعرون بالغضب معها . وفى الغالب نجد أن هذا يخلق توترًا لا ضرورة له وجوا غير مريح وغير إنتاجى .
- ٣ الاكتئاب والقلق الناجمان عن التوتر المتزايد النابع من الغضب يمنع الأداء الفعال في نواحي أخرى من حياة الشخص .

- 3 الحالتان المندمجتان لنقاط ٢ ، ٣ يمكن أن يخلقا استجابات سلبية من الأشخاص الأخرين تسبب بدورها الشعور بالنقد الشديد للنفس . ومع أشخاص كثيرين يأخذ النقد أكثر الأشكال من تحقير الذات .
- ه أن تكرار الغضب المركب من مزيج من التأثيرات الجانبية المذكورة آنفًا يمكن أن يخلق توترًا صعبًا داخل النفس وفي علاقة الإنسان بالأخرين .

# ولذا يعرض أليس بعض الطرق المنخفضة للتعامل مع الغضب:

- أولاً: أعلن عن غضبك ، قل لمن أغضبك «إننى غاضب منك» تمامًا كما تقول إنى متعب أو إننى أشعر بالخوف .
- ثانيًا: انبذ الغضب على أنه شيء غير ملائم حتى إذا عوملت بصورة سيئة أو بطريقة ظالمة، وواجه الحقيقة، وهي أنك الذي خلقت غضبك الخاص وأنت لست في حاجة إلى ذلك.
- ثالثًا: اطلب المساعدة من صديق وأظهر له أن لديك مشكلة في التعامل مع الغضب. فمن المكن أن يقدم لك بعض الخطط والنصائح ليساعدك على التخلص من الغضب وأن يجعل علاقاتك بالأخرين أفضل.
- رابعًا: إظهر غضبك وقل لنفسك وبصراحة «انظر دعنى أواجه الغضب» فبمجرد أن تعلن تعبك لنفسك وتعمل على تلطيفه يمكن حينئذ أن تختار أو لا تختار .
- خامسًا: تحمل المسئولية كاملة عن غضبك لا تتردد في الاعتراف بأنك خلقت هذا الغضب وأنك الذي اغضبت نفسك .
- سادسًا: أقبل نفسك بغضبك فبمجرد أن تدين أو تعلن نفسك بسبب أعراض العصاب لديك (القلق الاكتثاب الغضب مشاعر عدم الجدارة ... الخ) فأنك تميل إلى إيقاف كل التقدم في تخليص نفسك من مثل هذه الأعراض .
- سابعًا: توقف عن جعل نفسك قلقًا ومكتئبًا ومحقرًا لذاتك فكما تتعلم أن نقبل عسك مهما كنت تشعر بالغضب أو مدى حماقة تصرفك عندما تكون غاضبًا فأنك تستطيع أن تتعلم أن تقبل نفسك مع أى سلوك آخر لك خطاً أو سيئًا.

ثامنًا: انظر إلى المصدر الفلسفى فبعد أن تتعرف تمامًا على مشاعر الغضب لديك وأن ترى أنك لا تحقر نفسك بسبب هذه المشاعر وأن تتخلص من بعض عناصر انخفاض تقدير الذات في خلقك لهذه المشاعر فأنك تستطيع أن تبحث عن مصادر غضبك فالعلاج العقلاني الانفعالي يستخدم كل أنماط التربية وعلم النفس لمساعدة الافراد على العمل للتغلب على انفعالاتهم المدمرة للذات مثل الغضب والعدوان . ومبدئه في ذلك الحوار الجدلي للمعتقدات غير العقلانية والذي يعطى فرصة وطريقة منظمة لكى يأخذ الفرد إحدى أراثه المطلقة ويمحصها بطريقة منظمة مرات كثيرة إلى أن يميل إلى التوقف عن المساهمة فيها (143 - 142) : (Blis, 1977 (a)) .

\* \* \*



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سيكولوچية العدوان



## سيكولوچية العدوان

يرجع الاهتمام بدراسة السلوك العدوانى بين الأفراد إلى محاولات ماكدوجال المرجع الاهتمام بدراسة السلوك العدوانى بين الأفراد إلى محاولات ماكدوجال W.Mcduagal المبكرة في كتابه «مقدمة لعلم النفس الاجتماعي» . التي كانت عبارة عن بعض التأملات النظرية حول هذا الموضوع . ثم ظهرت أول إشارة لبحوث العدوان في فهرس مجلة «الملخصات السيكولوجية» وبعد ذلك قدم دولارد Dollard وزميلاه عام ١٩١٩ م أول محاولة جادة للبحث التجريبي المنظم للعدوان البشرى وهي الخاصة بالإحباط والعدوان . واستمر تأثر البحوث اللاحقة بمحاولة دولارد وزميليه لأكثر من عشرين عاما . (عبد الله ، أبو عباة ، ١٩٩٥)

وتمثلت المحاولة الثانية ، التى أثرت فى بحوث العدوان، فى جهود بص A. Buss وبيركوفيتش المحاولة المحاولة ، وهى الأساليب التجريبية لقياس العدوان ، وهى الحاولة التى فتحت الطريق لمئات البحوث والدراسات التالية .

وفى أوائل السبعينيات ، قدمت محاولات نظرية جادة لكل من باندورا R. Baron عام ١٩٧٧ وبارون ١٩٧٧ ومنذ تلك الفترة، تنوعت بحوث العدوان على المسارين: النظرى والواقعى ، وحدث غو واضح فى كم وكيف المعلومات التى تراكمت . ومع ذلك ظلت هناك كثير من المشكلات التى لم تحسم ، سواء فيما يخص مفهوم العدوان وأسسه النظرية وارتقاءه منذ مراحل العمر المبكرة . أو علاقته بغيره من المفاهيم الأخرى، وهل هو دافع فطرى غريزى أو فسيولوجى عصبى، شأنه شأن دوافع الطعام ينشأ تلقائيا من داخل الإنسان؟

أم هو طاقة نفسية تتشكل فعلاً وسلوكاً بفعل مثيرات وظروف بيثية خارجية؟ وهل العدوان سلوك متعلم ، سوياً كان أم مرضيا . يمكن التحكم فيه وتوجيهه الوجهة المناسة ؟ ثم ماهى أشكال التعبير عن العدوان ، وماهى مختلف أبعاده ومكوناته؟ وما طبيعة علاقتها بعضها ببعض فى تحديد مفهوم السلوك العدوانى العام. (المغربى ، ١٩٨٧: ٧٧) وسوف نحاول فى الصفحات التالية أن نضع تفسيرا لهذا .

#### العدوان Aggression العدوان

العدوان مفهوم عُرف منذ عُرف الإنسان سواء في علاقته بالطبيعة أو في علاقة الإنسان بالإنسان ، وهو معروف في سلوك الطفل الصغير وفي سلوك الراشد ، في سلوك الإنسان السوى والإنسان المريض ، وإن اختلفت الدوافع والوسائل والأهداف والنتائج . الإنسان السوى والإنسان المريض ، وإن اختلفت الدوافع والوسائل والأهداف والنتائج . وسواء تن التعبير عن هذا السلوك العدواني بالعنف أو الإرهاب أو التطرف فإنها جميعاً تشير إلى مضمون واحد وهو العدوان. (المغربي ، ١٩٨٧ : ٢٥)، ويمثل العدوان السلوك الظاهر والملاحظ الذي يهدف إلى إلحاق الأذى بالذات أو بالآخر ، كما يمثل العدوان مشكلة من أخظر المشاكل الاجتماعية المستفحلة في العصر الحديث . حيث إنها مشكلة مترامية الأبعاد لأنها تجمع ما بين التأثير النفسي والاجتماعي والاقتصادي على كل من الفرد والمجتمع . فالأمر ليس بالسهل الهين ، ليس فقط بسبب الآلام التي يسببها العدوان وإنما وجد أن أي عمل من أعمال العدوان يمكن أن ينتج مزيداً من الأعمال العدوانية : «فالعنف يولد العنف».

ويبدو أن العدوان والعنف يحدثان في العالم كله وفي كل قطاعات المجتمع تقريباً. ففي تقرير لوزيرة الصحة الأمريكية «چوسلين ألدرز» كشفت فيه عن حقائق مروعة «تؤكد أن العنف في بلادها بلغ مستويات قياسية حيث أبانت أن ٥٠ ألف شخص يذهبون ضحايا لأعمال العنف والجريمة سنويا ، وأضافت أن هذا الرقم المخيف يزيد على ضحايا مرض الإيلاز القاتل الذين لا يتجاوزون ٣٠ ألف شخص سنوياً . كما أنه يمثل ثلاثة أضعاف نسبة ضحايا حوادث المرور وهم لا يزيدون على ١٨ ألفاً . وفي عبارات مؤثرة أعربت المسئولة الأمريكية عن اسفها لهذه الحقائق المخيفة ، وقالت أن العثور على سلاح ناري أصبح أسهل لكثير من الشباب والصغار من العثور على صديق مخلص أو معلم جيد» (داود، ١٩٩٣ ٨٠) فمن

الواضح أن إنسان هذا العصر لم يعد يؤمن مع بزوغ فجر القرن الحادى والعشرين إلا بالسلاح والقتل وسيلة للتفاهم . وهكذا وفي نكسة محزنة ارتد الإنسان بأسرع عا يتصوره العقل إلى عصر الغابة ، بل ارتد إلى ماهو اسوأ من عصر الغابة ، فقد كان إنسان الغابة يستخدم العنف للحصول على ما يبقى رمقه ، أى أنه كان لديه أسباب معقولة لاستخدام العنف في غيبة القانون والحكومات . ولكن إنسان القرن الحادى والعشرين المتحضر يقتل أخاه الإنسان بلا سبب.

ولغموض مفهوم العدوان وتعدد معانيه وتداخله مع غيره من المفاهيم السيكولوجية الأخرى مثل العداثية والعنف والإرهاب والغضب، وتداخل العوامل والنظريات المفسرة للسلوك العدوانى، وكذلك النظرة بمعنى هل العدوان مرفوض بصوره وأشكاله الختلفة أم أن العدوان سلوك طبيعى له وظيفته حفاظاً على الحياة والبقاء؟ هذا ما سوف يوضحه المؤلف في الصفحات التالية:

#### أولا ، تعريف العدوان ،

يستخدم مصطلح العدوان بمعان متعددة إلا أن الأعمال العدوانية معظمها بينها شيء مشترك وطبقاً لما وصل إليه معظم الباحثين فهذا النوع من السلوك يهدف دائماً إلى الإضرار العمدى بالآخرين . وأن هؤلاء الباحثين لا يصوغون تعريفاتهم بنفس الكلمات بالضبط ولكن الغالبية العظمى لديهم نفس الفكرة في تفكيرهم . وللعدوان مفاهيم عديدة أجمعت معظمها على الآتي :

١ - العدوان شعور داخلى بالغضب والاستياء ، ويعبر عنه ظاهرياً في صورة فعل أو سلوك يقر به شخص أو جماعة بقصد وايقاع الأذى لشخص أو جماعة أخرى أو للذات أو الممتلكات ، ويأخذ العدوان صور العنف الجسمى متمثلاً في (الضرب ، التشاجر . كما يتخذ صور التدمير وإتلاف الأشياء) والعدوان اللفظى متمثلا في (الكيد ، التشهير الفتنة ، التهديد ، الغمز ، اللمز ، النكتة اللاذعة والإيذاء النفسى) . (راجح ، ١٩٧٣ :

<sup>(\*)</sup> يشير القصد إلى وجود عدة اختيارات متاحة أمام الشخص الذى يقوم بالسلوك العدواني . لكنه يختار ذلك السلوك الذي يؤدي في النهاية إلى إيقاع الأذي بالآخر (Beck, 1982) .

۱۹۸۹؛ الحولي، ۱۹۷۱: ۲۵ Rawen & Rubin, 1983:267 الحدال، ۱۹۸۱: ۲۵ ۱۹۸۱: ۲۵ ۱۹۷۱: ۱۹۷۱: ۲۵ المدال، ۱۹۷۹: ۷an Praag 1994: 13-14: ۱۷۰: ۱۹۹۴ سلامة، ۱۹۹۴: ۱۹۹۸: ۱۹۸۳

- ان العدوان هو الاستجابة التي تعقب الإحباط ويراد بها إلحاق الأذى بفرد أخر وحتى بالفرد نفسه ، ويتدرج العدوان من الاعتداء البدني على الأخرين إلى التهجم اللفظى والتأنيب والاستخفاف بالأخرين والسخرية منهم ، وقد يكون العدوان متخيلاً وقد يأخذ العدوان شكل إحساس بالغضب . (ميلر ١٩٦٥ ١٩٦٥) ، الزيادي، ١٩٧٢: ١٩٧٠ . ٣٩٠ كريتش، العدوان شكل إحساس بالغضب . (ميلر ١٩٨٠ ١٩٦٥) ، الزيادي، ١٩٨١ : ١٩٨٨) .
- ٣- أن العدوان هو انتهاك للمعايير الاجتماعية ويدل على كراهية الغير . والشخص العدواني
   Bullock & Merrilly, 1980:810 (Bullock & Merrilly)
- ٤ أن النزعات العدائية بمختلف أنواعها صادرة عن استعداد راسخ في طبيعة الإنسان ،
   ويمكن أن يكون نشاطها هدميا ضارا ويمكن أن يتجه اتجاها مفيدا لكل من المجتمع والفرد.
   (القوصى، ١٩٧٥: ٣٧٢) ستور، ١٩٩٠: ٣٦٠) .
- العدوان هو السلوك الذى يعبر عن الإيجابية وتوكيد الذات، وذلك فى صورتها السوية لتحقيق الحياة (مخيمر ، ١٩٨٤).
- ٦ أن العدوان عند الطفل قد لا يكون بالضرورة نتيجة مباشرة لاضطراب عضوى أو مواقف بيئية ولكن قد يكون أحياناً انعكاسا لتفسير الطفل للمواقف الخارجية على أنها مهددة ومحبطة متأثراً بإدراكه لها (إبراهيم وأخرين، ١٩٩٣: ٤٥-٤٨).
  - ٧ أن هناك كلا من العدوان السوى وغير السوى .

فالعدوان يكون سوياً إذا ما ارتقى بالقيم الأساسية الخاصة بالبقاء والسعادة والقبول الاجتماعي والعلاقات الحميمة . أما غير السوى فيظهر على شكل من المضايقة ، وحب الجدل، العنجهية والكبرياء، التأكيدية التحكمية، الغطرسة والهياج والاحتدام، والعداء والإهانة، والمعارضة والعنف . (Ellis, 1977: 239)

وخلاصة القول أن العدوان سلوك عمدى بقصد إيذاء الغير أو الإضرار بهم ، ويأخذ صورا وأشكالا متعددة منها العدوان البدنى واللفظى . وأن من يمارسون هذه الممارسات العدوانية السلبية يتسمون بانعدام الرشد والعقلانية، ولديهم أفكار ومعتقدات غير عقلانية تدعم لديهم ممارسة هذا السلوك .

#### أشكال العدوان:

العدوان العدائي: Hostile Aggression

يعتبر أنقى صورة للعدوان الذى يمثل فيه ارتفاع الأذى بالهدف الغرض الأساسى له وينتج عن ذلك شعور المعتدى بكراهية الهدف ومقته .

العدوان الرسيلي : Instrumental Aggression

وينطوى على مقاصد (نوايا) الأذى إلا أن هدفه الأساسى يتمثل فى حماية الذات أو بعض الأهداف الأخرى ، مثال ذلك الملاكم المحترف الذى يسعى إلى إيذاء خصمه بهدف تحقيق الانتصار والشهرة . (عبد الله، ١٩٨٩: ٨٧)

# العدواني الإيجابي :

هو الجزء العدوانى من الطبيعة الإنسانية ليس فقط للحماية من الهجوم الخارجى ولكنه أيضاً لكل الإنجازات العقلية وللحصول على الاستقلال وهو أساس الفخر والاعتزاز الذى يجعل الفرد مرفوع الرأس وسط زملائه . ويبدو هذا المعنى واضحاً فى قصص التاريخ . أن العدوان عندما يتم ترشيده عن طريق الإحساس بالملكية الخاصة للأخرين فإنه يصبح أبا الفضائل جميعاً . (العيسوى، ١٩٩٠ : ٣٦١) .

## العدوان السلبي:

إذا تحول عن وعى أو غير وعى إلى السلاح يعمل لصالح الموت والخراب بالنسبة للإنسان وبالنسبة لبيئته على السواء (المغربي ، ١٩٨٧: ٢٥) .

#### المفاهيم ذات الصلة بالعدوان:

#### : Hostilety العبداء

يقصد بالعداء شعور داخلى بالغضب والعداوة والكراهية موجه نحو الذات أو نحو شخص أو موقف ما . والمشاعر العدائية تستخدم كإشارة إلى الاتجاه الذى يقف خلف السلوك أو المكون الانفعلى للاتجاه ، فالعداوة استجابة اتجاهية تنطوى على المشاعر العدائية والتقويات السلبية للأشخاص والأحداث. (عويس، ١٩٨٦: ١٤، سلامة، ١٩٩٣: ١٧).

#### العدوانية Aggressiveness :

ميل للقيام بالعدوان، أو ما يوجد في الأفعال العدوانية أو ميل مضاد لإظهار العداوة. وميل للقيام بالعدوان، أو ما يوجد في الأفعال العدوانية أو ميل مضاد لإظهار العداوة. وميل لفرض مصالح المرء وأفكاره الخاصة رغم المعارضة ، وهي ميل أيضاً للسعى إلى السيطرة في الجماعة (التسلط الاجتماعي) خصوصاً إذا وصل الأمر حد التطرف. (الخولي، السيطرة في الجماعة (المربوقي). ١٩٧٨-١٩٧١).

#### العنف : Violence

استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدة قد تنطوى على انخفاض في مستوى البصيرة والتفكير . ويبدو العنف في استخدام القوى المستمدة من المعدات والآلات . وهو بهذا المعنى يشير إلى الصيغة المتطرفة للعدوان ، فالعنف هو المحاولة للإيذاء البدني الخطير. (حجازي، ١٩٨٧: ٣٩٠، عمر ١٩٨٧: ٥٠).

### الإرهاب:

تعنى كلمة الإرهاب الاعتداء أو التهديد بالاعتداء على الأرواح أو الأموال أو الممتلكات العامة والخاصة بشكل منظم من قبل دولة أو مجموعة ما ضد المجتمع المحلى أو الدولى باستخدام وسيلة من شأنها نشر الرعب في النفوس لتحقيق هدف معين . (شفيق، ١٩٨٧) .

أى أن الإرهاب هو تهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعلاً بواسطة جماعة سياسية أو عقائدية تجاه جماعة أخرى أو دولة أخرى ، وتعد ظاهرة الإرهاب وليدة التطرف الدينى الذى ظهر في الجتمع في السنوات الأخيرة .

وأخيراً فإن الإرهاب هو في الشكل والمضمون عدوان مرضى ، وهو يقترب في الكثير من صوره ودوافعه وأهدافه من السلوك الإجرامي . وقد أوردت الباحثة الشهيرة همارتاتشنسون أن من عارسون الإرهاب والعنف أشخاص يتسمون بانعهام الرشد والعقلانية Irration Latty لنشاط غير أخلاقي وغير عادل . (عز الدين، ١٩٨٦).

## التطرف:

التطرف في أبسط معانيه هو الخروج عن الوسط أو البعد عن الاعتدال أو اتباع طرق في التفكير والشعور غير معتادة لمعظم الناس في المجتمع . إنه خروج عن القواعد والأطر الفكرية والدستورية والقانونية التي يرتضيها المجتمع والتي يسمح في ظلها بالاختلاف والحوار (إبراهيم ، ١٩٨٣ ، ١٥-٢١) وهناك :

## (أ) التطرف السلبي:

ويبدو فى الالتزام بمعتقدات وسلوكيات معينة خارج المألوف مع عدم فرضها على الغير، ويبدو هذا النمط من السلوك فى محاولة الانعزال عن البيئة الاجتماعية . كما فى حالات الهجرة عن المجتمع بغرض اعتزاله . مع الحكم على أفراده وحكامه بالضلال والكفر، ووجوب المغالطة فى مختلف أوجه النشاط الاجتماعى أو تجنب أى تفاعل أو تعاون أو تكيف مع أفراد ذلك المجتمع .

## (ب) التطرف الديني الايجابي:

حيث يحاول أعضاؤه فرض معتقداتهم ونشر آرائهم بين أفراد الجتمع بمختلف الوسائل وكافة السبل مع إمكانية استخدام وسائل العنف الختلفة تحقيقاً لهذا الهدف.

## أطراف العلاقة في العدوان:

# لكي يحدث العدوان لابد من وجود:

ا - علاقة بين طرفين على الأقل ينصب فيها على أحدهما أو يتبادل بينهما .
 أحدهما في محيط البشر وهو الإنسان كفرد أو مجتمع أو دولة وحكومة . والطرف الآخر هو

الموضوع والموضوع قد يكون إنساناً آخر كالابن أو الزوج أو الزميل . كما قد يكون الموضوع قيمة أو مجموعة من القيم أو نظاما بأسرة أو حكومة معينة ، كما قد يكون جماعة من الجماعات داخل المجتمع أو قد يكون مجتمعاً خارجياً آخر يوجه إليه العدوان .

كذلك قد يكون الموضوع رمزاً أو مجموعة تمثل الموضوع الأصلى للعدوان. فالسيارات الفارهة والقصور وأماكن اللهو رموز للأغنياء يمكن أن ينصب عليها عدوان الفقراء. والشرطة رمز لحكومة مستبدة يمكن أن يوجه إليها العدوان ، وهكذا يمكن أن ينصب العدوان على المصدر الأصلى المسبب له كما يمكن أن ينصب أيضاً وأحياناً في نفس الوقت على بعض أو كل ما يرمز إلى المصدر الأصلى .

٢ – قد يكون أحد طرفى العلاقة هو كبش الفداء ، فعندما يعجز الفرد عن توجيه عدوانه على المصدر الأصلى لأسباب أخلاقية اجتماعية أو اقتصادية . فإنه يلجأ تخففاً أو خفضاً لتوترات مشاعر العدوان . إلى صب عدوانه على بديل أو كبش فداء .

٣ - العدوان على الذات ويأخذ أشكالاً متعددة منها إدمان الخمر أو الخدرات، الاستغراق في لعب الميسر وهو قمة العدوان المرتد على الذات .(المغربي ١٩٨٧: ٢٦-٢٧).

يؤكد معظم الباحثين على أن التعريف الوافى حقيقة للعدوان لابد أن يشير إلى غرض المهاجم . وعلى ذلك وبالرغم من أن كل رائد نظرية تقريباً يوافق على أن العدوان مقصود . فليس هناك إجماع على أى الأهداف يسعى العدوان إليها . هل المعتدون يريدون أساساً توجيه الأذى إلى ضحاياهم أم يحاولون أن يفعلوا أشياء أخرى؟ وسوف نعرف الإجابة من خلال التعرف على أهداف العدوان .

# أولاً: هناك أهداف غير مؤذية وغير ضارة:

يعتقد عدد لا بأس به من علماء الاجتماع أن معظم الهجمات العدوانية تدفعها أكثر من رغبة لإلحاق الأذى بأحد الضحايا . والغرض الأساسي هو أن المعتدين يتصرفون بطريقة

عقلانية . وهذا المنظور يؤكد أن المهاجمين لهم هدف آخر أو ترسيخ هواية محببة . وهذه بالطبع في بعض الأحيان تعمل معا . ويمكن أن يحاول المعتدون أن يشقوا طريقهم أو يؤكدوا سلطتهم لبناء قيمهم الذاتية . ويذكر ليونارد Leonard مثالا على هذا النوع . أن رجلا غضب غضباً شديدا بسبب ملاحظة أبدتها زوجته وفي ثورة غضبه ضربها . إن هذا الاعتداء مدفوع إلى حد لا بأس به بدافع داخلى . ويهدف إلى إيذاء المسيء . بينما على النقيض من ذلك يؤكد علماء الاجتماع على أن هناك أهدافا معينة غير الأذى المستهدف . فينظهر الرجل أنه بضربه زوجته يستطيع أن يؤكد سيطرته عليها ويعلمها ألا تضايقه مرة أخرى . . وهكذا .

أكد (باترسون، جيمز تديش Patterson and James Tedesch) أن العدوان في الغالب محاولة إكراه فالمهاجمون يلحقون الأذى بضحاياهم في محاولة للتأثير على سلوكهم لإجبارهم على أن يفعلوا ما يريدون .

ثالثا: السلطة والهيمنة Power and dominannee

ذهب دارسون وآخرون إلى أن السلوك العدوانى يتضمن ما هو أكثر من الإجبار . حيث أن السلوك العدوانى يهدف غالبا إلى الحفاظ على سلطة المعتدين وتعزيزها والحفاظ على هيمنتهم . وربما يضرب المعتدون ضحاياهم فى محاولة لفرض طريقتهم ليؤكدوا أرضاعهم المهيمنة فى علاقاتهم بضحاياهم . فعلى الأقل هم يحاولون أن يبينوا أنهم ليسوا فى مرتبة ثانوية بالنسبة لضحاياهم . والدراسات فى هذا الجال أوضحت وبصورة متكررة أنه عندما يهاجم أحد أفراد الأسرة فرد آخر فإن الأقوى عادة هو الذى يظلم الضعيف ويجعل منه ضحية . ويرى المؤلف أن هذا المفهوم يتفق مع معتقد أن العدوان يزيد من تقدير الذات. وابعا: إدارة الإنطباع (تكوين انطباع جيد عند الآخرين) Impression management

طبقاً لآراء مدرسة فكرية أخرى فالعدوانيون يهتمون أساساً فيما يظنه الأخرون فيهم. والدراسات التي أجريت على العصابات من الشباب والجرمين الذين مارسوا العنف

والعدوان لاحظت أن الكثير من هؤلاء الأفراد يهتمون بسمعتهم بصورة كبيرة . وقد تأثر «هانزتوك Hans Tock» بهذا النوع من الاهتمام في دراسة المقابلة المشهورة التي أجراها عن الرجال المسجونين بسبب أعمال العنف فقد وجد توك أن هؤلاء الجانحين من الشباب مثيرون لصورة الذات حيث عملوا جاهدين لتصوير الانطباع عن أنفسهم بأنهم مرعبون formidable وخير هيابين وكأن شجارهم مباريات استعراضية مصممة لتؤثر على الضحية والمشاهدين .

وقد توسع عالم الاجتماع «ريتشارد فيلسون Richard felson» في تفسير عمق التفكير للعدوان كمحاولة لإدارة الانطباع (تكوين انطباع جيد عند الأخرين) وفي تعليله كان معظم الأشخاص – وليس فقط الخارجون على القانون – يعتقدون أن التحدى الشخصى يقذف بهم إلى ضوء سلبى وخاصة إذا هوجموا وربما يلجأون إلى الهجوم المضاد جاهدين في محو الهوية السلبية المهتمة بإظهار القوة والكفاءة والشجاعة وفي ضرب المسيثين فهم يسعون إلى إظهار أنهم من يجب أن يحترمهم الأخرون. ويرى المؤلف أن آراء هذه المدرسة تدعم المعتقد بأن العدوان يعمل على محو الصورة السلبية للذات.

# خامسا: العدوان الأداتي (الوسيلي) Instrumental aggression

بالرغم من أن العدوان يتضمن دائماً الإيذاء والضرر فليس هذا دائماً هو-الهدف الرئيسى . فيمكن أن يكون للعدوان أهداف أخرى فى التفكير عند الاعتداء على الضحايا . فرعا يريد الجندى أن يقتل عدوه إلا أن أمنيته يمكن أن تنبع من رغبة فى حماية حياته ويمكن أن تكون لاظهار وطنيته أو ربما تكون وسيلة لكسب قبول ضباطه وأصدقائه . فالقاتل الحترف الذى يتم تأجيره من جانب مجموعة من الجرمين يمكن أن يحاول أن يقتل شخصاً ما ولكنه يفعل ذلك للحصول على مبلغ كبير من المال .. وهكذا فرغم أن المعتدين فى نيتهم إلحاق الأذى بالهدف أو حتى قتله فليس هذا هو غرضهم الأساسى .

## سادساً: العدوان الانفعالي Emotiona aggression

يؤكد عدد كبير من علماء علم النفس الاجتماعي على وجود نوع آخر من العدوان هدفه الأساسي هو الإيذاء . وهذا النوع من العدوان يسمى في معظم الأحيان العدوان العدائي أو العدوان الغاضب . وهذا النوع من العدوان يحدث عندما يثار الناس بصورة غير سارة ويحاولون إيذاء شخص ما . فإن فكرة العدوان الانفعالي تُخبرنا بأن العدوان يمكن أن يكون متعاً لدى الأشخاص الذين يريدون أن يلحقوا الأذى بالأخرين عندما يكونوا مكتئبين ويشعرون بالسعادة عندما يحققون هذا الهدف . وربما يجدون متعة ورضا في إيذاء ضحاياهم ماداموا لا يعانون من نتائج سلبية . ويفرق علماء النفس بين العدوان الوسيلي والانفعالي بأن:

- العدوان الوسيلي عقلاني وسلوك يسهل فهمه .
- العدوان الانفعالى أقبل استرشادا بالفكر الواعى وغير عقلانى إلى حد كبير. (Berkowitz, 1993: 8-13)

## اضطراب الشخصية والعدوان السلبي

ذكر فى التصنيف الدولى للأمراض النفسية (D. S. M.III. R 1940) الصادر عن رابطة الطب النفسى الأمريكية (American Psychiatric Association. P.357) أن الملمح الأساسى لتحديد الشخصية العدوانية لابد من وجود بعض المعايير التالية والتي لا تقل عن خمسة منها على الأقل لضمان وجود التشخيص .

- ١ المماطلة حيث التأخير في إلجاز الأشياء التي يجب أداؤها .
- ٢ سرعة التهيج والمجادلة وعبوس الوجه والتجهم عندما يطلب منه أن يؤدى أعمالاً غير مرغوبة لديه.
  - ٣ يتعمد العمل ببطء أو بدون إتقان في المهام التي لا يريدها .
  - ٤ يحتج كثيراً دون تبرير بأن الناس تطلب أشياء غير معقولة .
    - ٥ يتجنب المسئوليات بأن يتظاهر بالنسيان .

٦ - يعتقد أنه يؤدى عملاً أفضل بما يظن الآخرون أنه صادق .

٧ - يستاء من الاقتراحات المفيدة من الأخرين لتحسين الانتاج .

٨ - يتدخل في عمل الأخرين بعدم أداء ما يخصه من العمل .

9 - دائم الانتقاد للناس الموجودين في مراكز السلطة بدون مبرر (بسبب وبدون سبب) (Constin & Draguns, 1992: 348)

وبتتبع التصنيف الدولى للأمراض النفسية ، الدليل التشخيصى الأخصائى الرابع (p.S.M. IV.) وجد أن اضطراب الشخصية العدوانية قد اختفى من D.S.M. IV. وهو الأن فى قائمة الاحتياطى Reservelist ومبررات ذلك أن السمات العدوانية السالبة موجودة بشكل متكرر مع الاضطرابات الأخرى للشخصية على سبيل المثال فى اضطرابات الوسواس القهرى .

كما اختفت أيضاً الشخصية (السادية) من فتة اضطرابات الشخصية المؤقتة لأنها لم تكن موجودة في الغالب بصورة كافية في الممارسة الأكلينيكية.

وأيضا اختفت الشخصية (الماذوخية) من نظام التصنيف Millon, 1995:259) D. D. M. IV

بعد عرضنا للمفاهيم الختلفة للعدوان وأشكاله والمفاهيم ذات الصلة به وأيضاً أطراف العلاقة في العدوان وأهدافه ، وأخيراً اضطراب الشخصية والعدوان السلبي يكون لزاما على الكاتب أن يعرض النظريات الختلفة المفسرة للعدوان متضمنة النظريات المعرفية ثم نعقب بعد ذلك على هذه النظريات .

## النظريات المفسرة للعدوان ،

يعتبر العدوان من القضايا النظرية الهامة في مجال البحث العلمي وسيظل أحد الموضوعات الجديرة بالبحث والتمحيص والدراسة ، حيث يرى كثير من الباحثين أن السلوك العدواني شأنه شأن أي سلوك إنساني متعدد الأبعاد متشابك المتغيرات متباين الأسباب بحيث لا يمكننا رده إلى تفسير واحد ، ومع تعدد أشكال العدوان ودوافعه تعددت

النظريات التى فسرت السلوك العدواني وبصفة خاصة النظريات المعرفية . وهذا ما سيوضحه المؤلف في عرضه الأهم النظريات المفسرة للعدوان

أولا : النظرية البيولوجية (السلوك العدواني من منظور المدخل البيولوجي والعصبي)

ذهب أصحاب هذا التوجه إلى أن العدوان والعنف جزء أساسى في طبيعة الإنسان وأنه التعبير الطبيعى لعدة غرائز عدوانية مكبوتة . وأن أى محاولات لكبت عنف الإنسان وعدوانيته ستنتهى بالفشل ، بل إنها تشكل خطر النكوص الاجتماعى فلا يمكن للمجتمع الإنسانى أن يستمر دون التعبير عن العدوان . لأن كل العلاقات الإنسانية ونظم المجتمع وروح الجماعة يحركها من الداخل هذا الشعور بالعدوان . (عكاشة ، ١٩٨٧: ١٩٨١) .

وترجع هذه النظرية أن سبب العدوان بيولوجى فى تكوين الشخص أساسا. كما يرى أصحاب هذه النظرية أيضاً اختلافاً فى بناء الجرمين الجسمانى عن غيرهم من عامة الناس. وهذا الاختلاف عيل بهم ناحية البدائية فيقترب بهم من الحيوانات فيجعلهم عيلون للشراسة والعنف. واعتمدت فى ذلك على بعض الدراسات التى تمت على الجرمين من حيث التركيب التشريحى وعدد الكرموسومات (الصبغات) (47 -(xxy) ، (xyy-47)) ومن هذه النظريات ما اتجه إلى دراسة الهرمونات ولاحظت ارتباطا بين زيادة هرمون الذكورة النظريات ما اتجه إلى دراسة الهرمونات ولاحظت ارتباطا بين زيادة هرمون الذكورة الحيوانات يقلل من عدوانيتها . ومنها ما اتجه إلى دراسة الناقلات العصبية حيث إن الناقلات الكاتيكولامينية حيث إن الناقلات العصبية حيث أن الناقلات الكاتيكولامينية والجايا أمينو بيوتريك Cotecholaminer يشتركان معا فى إحداث العنف . السيروتوتين والجايا أمينو بيوتريك G. A. E. A وزيادة العدوان لدى الحيوانات . (حمودة ، ۱۹۹۳ عدون لدى الحيوانات .

كما أن هناك ثمة دليلا مستمدا من عدة مصادر على وجود خلل فى وظيفة المخ يتعلق بإصابة بؤرة معينة منه يلعب دوراً له مغزاه فى السلوك العنيف الذى يرتكبه مرضى تمت دراسة حالتهم دراسة شاملة . وقد وجد أن الأفراد الذين يبين الرسم الكهربائى لخهم أوجه شذوذ فى المنطقة الصدغية تكون فيهم نسبة أكبر من أوجه الشذوذ السلوكية مثل الافتقار إلى التحكم فى النزوات العدوانية ، الذهان عما يحدث بين أفراد يكون رسم موجات المخ عندهم طبيعياً.

ووصلت هذه الفلسفة إلى كامل نضجها فذهبت إلى أنه مهما كانت الأسباب الأصلية لاختلال وظيفة المخ فإن عطبه يكون عميقاً وغير قابل للرد (\*).

لذا يرى أصحاب هذه النظرية أن نوع السلوك العنيف المتعلق بإختلال وظيفة المخ قد يرجع فى أصوله إلى البيئة ، ولكن ما إن يحدث أن يفسد تركيب المخ بصورة دائمة حتى يصبح السلوك العنيف عا لا يمكن تغييره بعد عن طريق معالجة المؤثرات النفسية أو الاجتماعية، ولا أمل فى إعادة تأهيل مثل هذا الفرد العنيف باستخدام العلاج النفسي أو التعليم أو بتحسين شخصيته بإرساله إلى السجن أو بمنحه الحب أو الفهم . ولا توجد أى فرصة لتغيير سلوك الفرد هنا إلا إذا أدركنا ذلك . فإن آليات العنف والعدوانية طبقا لوجهة النظر هذه أفلت زمامها والعلاج المقترح هو فى العثور على ما عرفه الفلاسفة الطبيعيون فى القرن التاسع عشر بأنه «مقر الانفعالات» ثم تدميره . فالبيولوجيا العصبية التبسيطية تحدد القرن التاسع عشر بأنه «مقر الانفعالات» ثم تدميره . فالبيولوجيا العصبية التبسيطية تحدد التركيبات على أنها المسئولة عن إنتاج الوجدان ، وعلاج العنف هو تدمير أحد هذه التركيبات جراحياً وهو التركيب المسمى (اللوزة في المخ Amygdala) (ستيفن، ١٩٩١ : ٢٣٩)

ما سبق نجد تضارباً بين دعوى الحتمية البيولوجية بأن الصفات التى تحدد بيولوجيا غير قابلة للرد وبين برنامجهم لعلاج العدوان أو العنف مثلا باستخدام برنامج للتدخل بالعقاقير أو بالجراحة . فالمسألة هنا مسألة تطبيقية أكثر منها نظرية وعندما تُظهر مجموعة صغيرة من الناس صفة منحرفة يفترض أنها غير مرغوب فيها فإن البرنامج التبسيطى يصف لها تعديلاً في الجين أو الجينات التي يعتقد أنها تحدد هذه الصفة . وإذا كان السبب النهائي لسلوك منحرف هو جين معيب فإن تعديل هذا الجين يشفى من الانحراف ؛ لذا كان هناك الكثير من الاعتراضات منها .

<sup>(\*)</sup> تعبير طبى يقصد به أنه عطب دائم لا يمكن أن يرد إلى الحالة الطبيعية .

- كيف ينزع عن الإنسان آدميته ويحول إلى دمية لا حول لها ولا قوة. كيف يتحول الأسد إلى كائن يخاف الفئران . فهناك العدوان الإيجابي للدفاع عن النفس .
  - من الصعب قبول أن العدوان فطرى وبالتالي كأمر حتمى ومؤكد .
- إن مفهوم الغريزة يوقف أى محاولات للبحث العلمى والتفسير . ذلك لأننا نطلق على سلوك ما سلوكا غريزيا فإن ذلك كاف لإيقاف أى محاولات علمية لتفسير أو تحديد كيفية منع حدوثه مادام هو غريزى .
- إن النتائج الجراحية التى أجريت على الأفراد العدوانيين تعرضت لنقد شديد من قبل المتخصصين الذين رأوا أن نفس النتائج في سلوك المرضى يمكن تحقيقها بأساليب أقل خطورة . كما أن الأثار الجانبية لمثل هذه الجراحات تصيب الإنسان بالتبلد وعدم القدرة على التركيز فقد التحكم والإفراط في تناول الطعام علاوة على أن بعض المرضى يموتون أثناء الجراحة (Raven & Rubin, 1983)

### وهناكِ وجهة نظر أخرى بأنه لا غريزة للعدوان :

فالحقائق العلمية والحجج المنطقية تنفى وجود غريزة للعنف فى الإنسان وتنفى أن الشر ضربة لازمة.

ثم أن غريزة العدوان المكتشفة في بعض المخلوقات غير موجودة في الإنسان بالرغم من محاولات البحث عنها .

والذى يراجع صفات غريزة العدوان يدرك بسرعة أن تلك الغريزة براء حسما وجزماً من أسباب العنف البشرى ، ذلك أن تلك الغريزة ترافقها آليات عصبية تعمل فطرة للردع عن القتل والعنف الجماعي . /

أما القول بغريزة خصوصية الإنسان فهذا منقوض بحجج كثيرة ، منها الغرائز لا تعمل للافناء الجماعي وإلا لفنيت الغرائز . ولا يوجد في دماغ الإنسان ما ليس موجودا في أدمغة بعض الخلوقات فلا يصح أن تجعل في دماغ الإنسان خلايا عصبية خصوصية له ولا

يعقل أن تظهر في أرقى المخلوقات وسيدها الإنسان غريزة خالصة للشر، فيصل المنطق إلى منتهى الضد (للمنطق) لنقول أن ظهور الوعى يلازمه ظهور العنف الجماعى والذبح والتمثيل بين الإخوة (الدر ١٩٩٤-٢٨٥-٢٨٥) لذا يرى ستيفن روز أنه كم يكون الأمر مجدياً وفعالا لو تقدمنا إلى الأمام وتحكمنا في الأفكار قبل أن يبدأ السلوك (ستيفن، ٢٤٢: ١٩٩٠) وهذا ما يتفق أيضاً مع رؤية المؤلف.

# النظريات الكلاسيكية في تفسيرها للعدوان:

# أولاً: فرويد والنظرة التحليلية للعدوان :

يرى فرويد Freud أن العدوانية واحدة من الغرائز التي يمكن أن تتجه ضد العالم الخارجي أو ضد الذات . وهي تخدم في كثير من الأحوال ذات الفرد (Freud, 1959:15) . ويمكن تقسيم محاولات فرويد لتفسير العدوان إلى ثلاث مراحل في كل مرحلة جديدة أضاف شيئاً جديداً دون رفض التأكيدات الأولى .

## المرحلة الأولى (٥٠٥).

رأى فرويد العدوان كمكون للجنسية الذكرية السوية التى تسعى إلى تحقيقها هدفها للتوحد مع الشيء الجنسى «أن جنسية معظم الكائنات البشرية من الذكور تحتوى على عنصر العدوانية وهي رغبة للإخضاع والدلالة البيولوچية لها ويبدو أنها تتمثل في الحاجة إلى التغلب على مقاومة الشيء الجنسي بوسائل تختلف عن عملية التغزل وخطب الود . والسادية كانت المكون العدواني للغريزة الجنسية التي أصبحت مستقلة ومبالغا فيها . وهكذا فالصياغة الأولى لمفاهيم العدوان عند فرويد كانت قوة تدعم الغريزة الجنسية عندما يتدخل شيء ما في الطريق لمنع الاتصال المرغوب والتوحد مع الشيء (الهدف) ووظيفة العدوان هذه ترادف التغلب على العقبة الجنسية .

المرحلة الثانية (١٩١٥).

فى هذه المرحلة تقدم تفكير فرويد عن الغرائز فى كتابه «الغرائز وتقلباتها» الذى أصدره عام ١٩١٥ حيث ميز بين مجموعتين من الغرائز (الأنا وغرائز حفظ الذات، العرائز الجنسية). والمشاعر التى استثارتها عصاب التحول أقنعت فرويد بأنه عند جذور كل هذه الوجدانات نجد أن هناك صراعا بين مزاعم الجنسية ، ومزاعم الأنا (مطالب الأنا ومطالب الجنسية). وأحياء وتجنب السخط هى الأهداف الوحيدة للأنا ، فالأنا تكره وتمقت وتتابع بهدف تدمير كل الأشياء التى تمثل المصدر للمشاعر الساخطة عليها دون أن تأخذ فى الحسبان إذا ما كانت تعنى إحباطا للإشباع الجنسى أو إشباع احتياجات حفظ الذات .

والواقع أننا يمكن أن نؤكد على أن النموذج الأصلى الحقيقى لعلاقة الكراهية ليس مأخوذا عن الحياة الجنسية . ولكن من كفاح الرفض البدائى للأنا النرجسية للعالم الخارجى بفيض المثيرات لديه . كما لاحظ فرويد بعد ذلك أن الشخصيات النرجسية يخصبصون معظم جهدهم للحفاظ على الذات والأنا لديهم قدر كبير من العدوان رهن إشارتها .

#### المرحلة الثالثة (١٩٢٠).

بدأت هذه المرحلة مع بدء ظهور كتاب فرويد «ما وراء مبدأ اللذة» حيث أعاد فرويد تصنيف الغرائز . فقد أصبح الصراع ليس بين غرائز الأنا والغرائز الجنسية ، ولكن بين غرائز (الحياة والموت) . فغرائز الحياة دوافعها الحب والجنس التي تعمل من أجل الحفاظ على الفرد، وبين غرائز الموت ودافعها العدوان والتدمير وهي غريزة تحارب دائما من أجل تدمير اللذات وتقوم بتوجيه العدوان المباشر خارجاً نحو تدمير الآخرين وإن لم ينفذ نحو موضوع خارجي فسوف يرد ضد الكائن نفسه بدافع تدمير الذات . (34-33 Rizzuto, et al., 1993 33-34)

### شانیا : نظریة میلانی کلاین Melanie Klien

أخذت كلاين الطور الثالث لفرويد حرفياً ، فبالنسبة لها لم تكن غريزة الموت فطرية ولكنها حقيقة ملموسة اكتشفتها في عملها فإن مشاهدتها الأكلينيكية أقنعتها بأن غريزة

الموت كانت غريزة أولية ، وحقيقة يمكن مشاهدتها تقدم نفسها على أنها تقاوم غريزة الحياة Eros فالطمع والغيرة والحسد واضحة لكلاين كتعبيرات (أعراض أكلينيكية لغريزة الموت).

وهدف العدوان هو التدمير والكراهية ، والرغبات المرتبطة بالعدوان تهدف إلى :

- الاستحواذ على كل الخير (الجشع greed)
- أن تكون طيباً مثل الشيء (الحسد enuy)
  - إزاحة المنافس (الغيرة Jealousy)

وفى الثلاثة نجد أن تدمير الشيء وصفاته أو ممتلكاته يُمكّن للوصول إلى إشباع الرغبة فإذا أُحبطت الرغبة يظهر وجدان الكراهية (37-35: Rizzuto et al., 1993) .

## السلوك العدواني من منظور المدخل السلوكي :

يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أى سلوك يمكن اكتشافه ويمكن تعديله وفقاً لقوانين التعلم . ولذلك ركزت بحوث ودراسات السلوكيين فى دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها وهى أن السلوك برمته متعلم من البيئة . ومن ثم فإن الخبرات الختلفة (المثيرات) التى اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني (الاستجابة العنيفة) قد تم تدعيمها Rienforeenent بما يعزز لدى الشخص ظهور الاستجابة العدوانية كلما تعرض لموقف محبط . وانطلق السلوكيين إلى طائفة من التجارب التى أجريت بداية على يد رائد السلوكية «جون واطسون» حيث أثبت أن الفوبيا Phobia بأنواعها مكتسبة بعملية تعلم ومن ثم يمكن علاجها وفقاً للعلاج السلوكي، Reconstruct الذي يستند على هدم غوذج من التعلم علاجها وفقاً للعلاج السلوكي، Reconstruct غوذج تعلم جديد (سوى) .

وهكذا يعتبر السلوكيون أن «العدوان» سلوك متعلم يكن تعديله . وكان أسلوبهم في التحكم فيه ومنعه عن الظهور هو القيام بهدم غوذج التعلم العدواني وإعادة بناء غوذج من التعلم الجديد (عبد العال ، ١٩٩٢: ١٣٦-١٣٧) .

### نظرية الإحباط - العدوان:

من أشهر علماء هذه النظرية، نيل ميللر Miller ، روبرت سيزر Sears ماورر Mawer ليونارد دوب Doob ، چون دولارد Dollard وينصب اهتمام هؤلاء العلماء على الجوانب الاجتماعية للسلوك الإنساني ، وقد عرضت أول صورة لهذه النظرية على فرض مؤداه وجود ارتباط بين الإحباط والعدوان حيث يوجد ارتباط بين الإحباط كمثير والعدوان كاستجابة . كما يتمثل جوهر النظرية في الأتي :

- كل الإحباطات تزيد من احتمالات رد الفعل العدواني .
  - كل العدوان يفترض مسبقاً وجود إحباط سابق .

فالعدوان من أشهر الاستجابات التى تثار فى الموقف الإحباطى . ويشمل العدوان البدنى اللفظى – حيث يتجه العدوان غالباً نحو مصدر الإحباط فعندما يحبط الفرد عدوانه إلى الموضوع الذى يدركه كمصدر لإحباطه ، ويحدث ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلب عليه أو كرد فعل انفعالى للضيق والتوتر المصاحب للإحباط (كفافى، ١٩٩٠: ٣٢٥؛ 1981:394 (Mischel, 1981:394) كما توصل رواد هذه النظرية إلى بعض الاستنتاجات من دراستهم عن العلاقة بين الإحباط والعدوان والتي يكن اعتبارها بمثابة الأسس النفسية الحددة لهذه العلاقة .

أولا: تنحتلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختلاف كمية الإحباط الذي يواجهه الفرد ويعتبر الاختلاف في كمية الإحباط دالة لثلاثة عوامل هي :

- شدة الرغبة في الاستجابة المحبطة .
- مدى التدخل أو إعاقة الاستجابة المُحبطة .
- عدد المرات التي أحبطت فيها الاستجابة .

ثانيا: تزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما يدركه الفرد على أنه مصدرًا لإحباطه، ويقل ميل الفرد للأعمال غير العدائية حيال ما يدركه الفرد على أنه مصدر إحباطه .

ثالثاً: يعتبر كف السلوك العدائى فى المواقف الاحباطية بمثابة احباط آخر ويؤدى ذلك إلى ازدياد ميل الفرد للسلوك العدائى ضد مصدر الإحباط الأساسى . وكذلك ضد عوامل الكف التي تحول دونه والسلوك العدائى .

رابعا: على الرغم من أن الموقف الإحباطى ينطوى على عقاب للذات إلا أن العدوان الموجه ضد الذات لا يظهر إلا إذا تغلب على ما يكف توجيهه وظهوره ضد الذات ، ولا يحدن هذا إلا إذا واجهت أساليب السلوك العدائية الأخرى الموجهة ضد مصدر الإحباط الأصلى عوامل كف قوية (عبد الغفار ، ١٩٩٠: ١١٣-١١٣ ؛ الطواب ١٩٩٤: ١٩٩١) ويؤخذ على هذه النظرية الأتى:

- قد تبين أن ردود الأفعال العدائية يمكن أن تحدث بدون إحباط مسبق (Mischel, 1981: 395)

- قد تحدث الاستجابات العدوانية نتيجة للتقليد والملاحظة . كذلك فإن العدوان رغم أنه ليس الاستجابة الوحيدة المكنة للإحباط يتوقف على عدة متغيرات هي : تبرير التوقعات ومدى شدة الرغبة في الهدف إذ يزداد الإحباط مرارة حين يقيم الفرد توقعات وآمالا بعيدة لها ما يبررها لكنه يُمنع من تحقيقها ، فالإحباط يصل إلى ذروته حين ينطوى على تبرير لتوقعات تتعلق بتحقيق هدف له أهميته أو أمل طال انتظار تحقيقه. (سلامة، ١٩٩٤: ١٧٧).

### نظرية التعلم الاجتماعي Social Learning لألبرت بالدورا . Bandura. A.

اهتم ألبرت باندورا بدراسة الإنسان في تفاعله مع الأخرين ، وأعطى اهتماماً بالغاً بالنظرة الاجتماعية . وتسمى نظرية التعلم الاجتماعي . والشخصية في تصور باندورا لا تفهم إلا من خلال السياق الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي . والسلوك عنده يتشكل بالملاحظة Observation ملاحظة سلوك الأخرين . ومن الملامح البارزة في نظرية التعلم الاجتماعي الدور الواضح الذي يوليه تنظيم السلوك عن طريق العمليات المعرفية Cognitive processes مثل الانتباه، التذكر، التخيل، التفكير ، حيث لها القدرة على التأثير في اكتساب السلوك . وأن الإنسان له القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ويؤثر هذا التوقع Expectation المقصود أو المتخيل في توجيه السلوك . (داود وأخرون، ١٩٩٦: ٢٠٤) .

## وتتلخص وجهة نظر باندورا Bandura في تفسير العدوان بالآتي :

- معظم السلوك العدوانى متعلم من خلال الملاحظة والتقليد ، حيث يتعلم الأطفال السلوك العدوانى بملاحظة نماذج وأمثلة من السلوك العدوانى يقدمها أفراد الأسرة والأصدقاء والأفراد الراشدون فى بيئة الطفل . وهناك عدة مصادر يتعلم من خلالها الطفل بالملاحظة السلوك العدوانى . منها التأثير الأسرى، الأقران، النماذج الرمزية كالتليفزيون .
  - اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة .
  - التعلم المباشر للمسالك العدوانية كالإثارة المباشرة للأفعال العدوانية الصريحة في أي وقت .
    - تأكيد هذا السلوك من خلال التعزيز والمكافأت .
- إنارة الطفل إما بالهجوم الجسمى بالتهديدات أو الإهانات أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقليل التعزيز أو إنهائه قد يؤدى إلى العدوان .
  - العقاب قد يؤدي إلى زيادة العدوان . (قطب، ١٩٩٦ : ١٢١، ١٢١) .

### النظريات المعرفية ونظرية الانفعال في تفسيرها للعدوان :

فى الواقع أن هناك اتجاها يتزايد وضوحاً وتأكيداً وجدية يوما بعد يوم نحو الاهتمام بصيغ العدوان التى تعكس الاتجاه المعرفى فى تفسير السلوك العدوانى . ومع تزايد هذا الاتجاه بدأت نظرة جديدة من قبل الباحثين لدراسة العدوان الاندفاعى الذى يعكس نظم الأفكار والمعتقدات

وفى هذا الصدد يشير «مجذوب ١٩٩٢» بأن الأفكار العدوانية تسىء أولاً إلى التوازن النفسى لصاحبها ، ومن ثم إلى الآخر عندما تتحول هذه الأفكار نحو الممارسة (مجذوب، ٢٦٤) .

أما (كابرارا، Caprara ۱۹۹٦) فقد وجد أن المعتقدات والمستويات الشخصية والقيم تبرر وتعزز الالتجاء إلى العدوان والعنف في مجموعة من المواقف التي لا تتضمن إثارة مسبقة .

كما أشار كابرارا أن أشكال العدوان الناجمة عن النقص فى ضبط الانفعالات السلبية أو مجموعة المعتقدات التى تؤدى إلى مفهوم العدوان كإستراتيجية ثابتة لمواجهة الحقائق تستحق معالجات كثيرة متمثلة فى البيئة والعمليات المعرفية المصاحبة التى تحكم صيغ العدوان المختلفة . وأن هذه المعالجات سوف تؤدى بالضرورة إلى إستراتيجيات فعالة للوقاية والضبط والتغيير نحو الأفضل .

وأخيراً يختتم كابرارا مقالته بأنه لم يعد اهتمام الباحثين وعلماء النفس منصباً فقط على العوامل الوراثية والبيئية في تفسيرهم للعدوان بل أصبحت مهمة الباحثين أكثر فاعلية وأكثر صعوبة حيث أصبح البحث في أعماق الفكر والعمليات الفكرية والمعرفية هادفين من وراء ذلك أن يعيد الإنسان حساباته العقلية والفكرية وأن يعيد التفكير في تفكيره ويخرج نفسه من دائرة اللامنطق واللاتفكير إلى دائرة المنطق والتفكير العقلاني . (21-20: 20-21)

لذا حاول علماء النفس المعرفيون Cagnitive Psychologists أن يتناولوا السلوك العدوانى للدى الإنسان بالبحث والدراسة بهدف علاجه . وقد ركزوا في معظم دراستهم وبحوثهم حول ذلك على الكيفية التي يدرك بها العقل الإنساني وقائع أحداث معينة « في الجال الإدراكي» أو الحيز الحيوى للإنسان كما يتمثل في مختلف المواقف الاجتماعية المعاشة وانعكاسها على الحياة النفسية للإنسان عا يؤدى به إلى تكوين مشاعر الغضب والكراهية . وكيف أن مثل هذه المشاعر تتحول إلى «إدراك» داخلى يقود صاحبه إلى عارسة السلوك العدواني . ومن ثم كانت طريقتهم العلاجية للتحكم في هذا النوع من السلوك العدواني عن طريق التعديل الإدراكي (أي تعديل إدراكات الفرد) بتزويده بمختلف الحقائق والمعلومات المتاحة في الموقف عا يوضح أمامه الجال إدراكات الفرد) بتزويده بمختلف الحقائق والمعلومات المتاحة في الموقف عا يوضح أمامه الجال الإدراكي ولا يترك فيه أي غموض أو إبهام . عا يجعله مستبصراً بكل الأبعاد والعلاقات بين السبب والنتيجة . (عبد العال ، ١٩٩٧ ) .

### الأفكار والعدوان:

يختلف إدراكنا للموقف فنراه مهدداً لأمننا وطمأنينتنا وأفكارنا عن أنفسنا ، وهنا يحدث الخوف والغضب . والشخص في موقف الخوف عادة ما يستجيب بالانسحاب تجنبا للتهديد أو

الأذى ، وفي حالة الغضب يركز الفرد على الأخطاء التي يرتكبها الآخر، ويميل من ثم إلى الهجوم والاندفاع نحو تدمير مصادر التهديد.

وتوجد عدة نظريات معرفية متضمنة نظرية الانفعال في تفسيرها للعدوان منها:

أولا: نظرية العدوان الانفعالي Emotional aggression

يؤكد عدد كبير من علماء علم النفس الاجتماعى على وجود نوع من العدوان هدفه الأساسى هو الإيذاء . وهذا النوع يسمى في معظم الأحيان بالعدوان العدائي Hostile aggression أو العدوان الغاضب Angry aggression طبقا لما اصطلح عليه «فيشباخ Feshoch .

وفكرة العدوان الانفعالى تخبرنا بأن العدوان يمكن أن يكون ممتعاً حيث إن هناك بعض الأشخاص يجدون استمتاعاً في إيذاء الآخرين بالإضافة إلى منافع أخرى ، فهم يستطيعون إثبات رجولتهم ويوضحون أنهم أقوياء وذوو أهمية وأنهم يكتسبون المكانة الاجتماعية ، ولذلك فهم يرون أن العدوان يكون مجزياً مرضياً . ومع استمرار مكافأتهم على عدوانهم يجدون في العدوان متعة لهم . فهم يؤذون الأخرين حتى إذا لم تتم إثارتهم انفعالياً فإذا أصابهم ضجر وكإنوا غير سعداء على سبيل المثال فمن المكن أن يخرجوا في مرح عدواني ،

فإن هذا الصنف يعززه عدد من الدوافع والأسباب ، وأحد هذه الدوافع أن هؤلاء العدوانيين يريدون أن يبينوا للعالم وربما لأنفسهم أنهم أقرياء ولابد أن يحظوا بالأهمية والانتباه . فقد أكدت الدراسات التى أجريت على العصابات العنيفة من الجانحين المراهقين بأن هؤلاء يكن أن يهاجموا الأخرين غالبا بلا أى سبب ومن أجل المتعة التى يحصلون عليها من إنزال الألم بالأخرين بالإضافة إلى تحقيق الإحساس بالقوة والضبط والسيطرة .

وطبقاً لهذا النموذج فى تفسير العدوان الانفعالى فمعظم أعمال العدوان الانفعالى تظهر بدون تفكير ، فالتركيز فى هذه النظرية على العدوان غير المتسم نسبياً بالتفكير، ويعنى هذا خط الأساس (القاعدة) التى ترتكز عليها النظرية . عما يميل الناس إلى فعله عندما يثارون انفعالياً ولا يفكرون كثيرا فى سبب إثارتهم وكيف يتفاعلون مع الإثارة فمن المؤكد أن الأفكار لها تأثير كبير

على السلوك الإنفعالي . فالأشخاص المثارين يتأثرون بما يعتبرونه سبب إثارتهم وأيضاً بكيفية تفسيرهم لحالتهم الإنفعالية . (Berkowitz, 1993: 12-28) .

ثانيا : نظرية بركوفتس • Berkowtiz 199 عن تكوين وضبط الغضب والعدوان اتحليل معرفی ارتباطی جدید»

On the formation and regulation of anger and aggression a cognitive-Neoasso-Ciationistic analysis.

قدم بركوفتش (١٩٩٠) نموذجا نظريا يوضح العلاقة بين الانفعالات السلبية ومشاعر الغضب والميول العدوانية الناتجة . وأن أكثر ما يجذب الانتباه طبقاً لهذا النموذج وجود علاقة ارتباطية بين الانفعالات السلبية والمشاعر والأفكار المرتبطة بالغضب والميول العدوانية ، فمن الأمور المسلم بها أن الأفكار والمعتقدات تتدخل بشكل فعال في ظهور المشاعر والإنفعالات. فالأفكار هي المحددات الضرورية لردود الأفعال إذ أننا نغضب فقط عندما نعتقد أنه قد وجهت إليناء إساءة أو قام شخص ما بتهديدنا عمداً ثم نؤذي الشخص الآخر بسبب غضبنا . ويسبب هذه الارتباطات نجد أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام لسبب أو لأخر، فإن مثل هؤلاء يميلون إلى الغضب ولهم أراء وأفكار عدائية وميول عدوانية .

كما يقرر بركوفتس أن الانفعالات السلبية تؤدى إلى تنشيط الأفكار والذكريات وردود الأفعال الحركية والتعبيرية المرتبطة بالغضب والعدوان . كما أن التفكير اللاحق للانفعالات الذي يتضمن التقييم يعمل على أن يقوى أو يقمع أو يثرى أو يفرق بين ردود الأفعال الختلفة .

ويشير بركوفتس من خلال النتائج التجريبية العديدة أن الانتباه إلى المشاعر والانفعالات السلبية للمرء يمكنه أن يؤدى إلى تعديل وتنظيم التأثيرات الظاهرة للانفعال السلبي . ويوضح بركوفتس ذلك بأنه قد يظهر الغضب ويحدث العدوان نتيجة للتهديد المدرك أو الاعتقاد بأن المرء قد اسيئت معاملته عمدا أو حتى بسبب بعض الإحباط. كما يذهب البعض الآخر إلى أن الغدوان يمكن أن يحدث بمدى واسع وبصورة لافتة للنظر من الأحداث غير السارة الناتجة بدون قصد أو بصورة غير عادلة من العامل البشرى (فالروائح الكريهة ودرجات الحرارة المرتفعة ، التعرض للماء البارد بصورة مؤلمة وحتى المشاهد المثيرة للاشمئزاز) يمكن أن ترفع من العدوان الظاهر أو للعدوان الموجه نحو شخص أخر. وعلى ذلك كما يرى بوكوفتس «لا يستطيع العدوان أن يخفف من الحالة السلبية للأمور».

ترى هذه النظرية أنه عندما يُصبح البشر على درجة من الوعى بالمشاعر السلبية فنتيجة لهذا الوعى والانتباه فهم يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى راق من النشاط المعرفي

السلبية ويأخذون في الإعتبار ما يمكن أن يكون أحسن طريقة للتعامل مع الأخرين . ويقرر بركوفتس أن ويأخذون في الإعتبار ما يمكن أن يكون أحسن طريقة للتعامل مع الأخرين . ويقرر بركوفتس أن هذه الاعتبارات هي التي توجه سلوكهم وفي غير ذلك وفي غياب هذا المستوى الراقي من النشاط المعرفي الناتج عن الوعي بالاتجاهات العدائية والعدوانية التي يخلقها المزاج السلبي فهم أقل ميلاً لأن تكون مفيدة وأن تعبر عنها بوضوح في معاملة قاسية مع الأخرين . فبدلا من الاشتباك مع شخص ما فإننا يجب أن نعمل بطريقة غير عدوانية لأننا نهتم أكثر بتحسن مزاجنا أو الهرب من الموقف غير السار بدلا من مهاجمة الأخرين . (803-404 :1990: 404-503) .

نظرية العدوان الإبداعي Creative aggression لباخ Bach

فى تناول جديد للعدوانية تبنى باخ Bach وجهة نظر هامة وابتكارية بصورة كبيرة وفعالة عن طرق التعامل مع العلاقات الإنسانية المضطربة .

والعدوان الإبداعى وفقاً لتصور باخ هو باختصار شديد نظام علاج نفسى ، وهو أيضاً طريقة تعليم ذاتى مصمم لتحسين مهارات الناس جذرياً للحفاظ على العلاقات السوية مع الآخرين. والنظام العلاجى عن طريق العدوان الإبداعى والطرق التعليمية يركز على كل صيغ العدوان البشرى المباشر الصريح وغير المباشر، السلبى الموجه نحو الذات والموجه نحو الآخرين فردياً أو فى جماعات .

فالعدوان الإبداعي شكل من أشكال العلاج الذي يؤدي إلى تفسير المشاعر والاتجاهات والأعمال العدوانية الصريحة والمستترة بطرق إعادة التدريب المباشر وأساليب العدوان المبدع . فيقدم طقوساً وتمارين تدريبية تقلل من التأثيرات المؤذية من العدوان في الوقت الذي ترفع فيه من التأثيرات البناءة إلى الحد الأقصى .

ويرفض العدوان الإبداعي فكرة أن العدوان هو في الأساس ميكانيزم دفاع ضد عوامل الضيق مثل الخوف أو الشعور بالنقص أو الإحباط . ويركز باهتمام بالغ على الانتفاع بالطاقة العدوانية البناءة . فمن المسلم به أن العدوان الإنساني سواء كان فطرياً أو مكتسباً يثار بسهولة نسبية وبمجرد إثارته فإن صيغ التعبير عن العدوان وتوجيهه وهي الطرق التي تتحكم بفاعلية أو على الأقل تخفض إلى الحد الأدنى من العداء المميت (القاتل) وترفع إلى الحد الأقصى الصيغ البناءة أو المؤثرة للعدوان والتي يمكن أن تؤدى إلى النمو .

وبتحقيق توجيه المسار عن طريق سلسلة من طقوس عدائية واضحة البناء وتدريبات التأثير وفى الوقت الذى نجد فيه أن مبادئ العدوان الإبداعي يمكن أن يتم تعلمها ذاتيا عن طريق استخدام الكتب الإرشادية وأسلوب لعب الدمى التنفيسي الموجه نحو إطلاق العدوان والذي يستطيع من خلاله الأطفال الصغار الأسوياء أن يعبروا ببهجة عن غضبهم الشديد والذي كان متراكما بصورة مستترة . أن التنفيس عن العدوان.. مثل تشجيع المواجهة الصريحة والواضحة والناقدة أدت إلى انخفاض التوتر بين أفراد الجماعة بصورة لها دلالة .. ليس هذا فحسب ولكنه زاد أيضاً من عواطف الأفراد نحو بعضهم البعض .

وأخيراً فالعدوان الإبداعى يتضمن الفهم الكامل لكل من المستويات الظاهرة والمستترة للعدوان البشرى ، كما يسهم فى الوقاية من سوء إدارة وتدبر العدوان المدمر . لهذا يستخدمه كثير من المعالجين كمنحى فعال فى التدريب والعمل الكلينكى مع الأفراد العدوانيين. (206-205: Bech, 1981: 205) تعقيب :

بعد أن انتهينا من عرض فئات النظريات الختلفة التى حاولت تفسير السلوك العدوانى . ووقفنا على مواضع الخصوبة والقصور فى كل منها أيهما أقرب إلى التناول العلمى الدقيق. نجد أنه إذا تعمقنا فى هذه النظريات ونظرنا إليها نظرة شاملة فاحصة وجدنا أن كلا منها قد فسرت جانباً من السلوك ولم تفسر السلوك كله . وإذا جمعناها وجدناها متكاملة وليست متعارضة . لأن العدوان كأى سلوك محصلة مجموعة من العوامل المتفاعلة بعضها ذاتى وبعضها يكمن فى ظروف المتدوان كأى سلوك محصلة مجموعة من العوامل المتفاعلة بعضها ذاتى وبعضها يكمن وهانات التنشئة الاجتماعية ومواقف الحياة التى نعايشها بما فيها من إحباط وصراع وثواب وعقاب وإهانات

وإثارات وغير ذلك . أما بالنسبة للنظريات المعرفية التي حظيت باهتمام بالغ في السنوات الأخيرة فنجد أنها أضافت الكثير في تفسير كثير من الاضطرابات وبصفة خاصة منها (الغضب والعدوانية) .

وأرجو أن يكون قد حالفنى التوفيق في عرض تلك النظريات لعلنا نجد في عرضها ما يفيد في تفسير العدوان كمنحى معرفي ارتباطي جديد .

وبعد عرض النظريات لتفسير السلوك العدوانى سنعرض الآن العلاقة ما بين المعتقدات والأفكار اللاعقلانية والعدوان . ثم نعرض بعد ذلك للتوجهات المعرفية لضبط الغضب والعدوان ثم أخيراً المراهقون والعدوان وحاجتهم للإرشاد والعلاج .

#### العلاقة بين المعتقدات والأفكار اللاعقلانية والعدوان:

ميز أليس بين العدوان السوى وغير السوى مؤكداً على أهمية المكونات المعرفية للعدوان.

فالعدوان يكون سويا إذا ما ارتقى بالقيم الأساسية الخاصة بالبقاء والسعادة والقبول الاجتماعي والعلاقات الحميمة .

أما العدوان غير السوى من وجهة نظر أليس Ellis فيظهر على شكل من (المضايقة، حب الجدل، العنجهية ، الكبرياء، التأكيدية ، والتحكمية، الغطرسة، الهياج، والاحتدام، العداء، الإهانة والمعارضة والعنف) ويفسر أليس العدوان في ضوء نظريته A. B. C. حيث A والذي يكون فيه الحدث الحرك An activity event أما B فتمثل نظام الاعتقاد العقلاني واللاعقلاني للفرد.

أما C فهى النتائج الانفعالية والسلوكية . وتتحدد العقلانية فى نظر أليس بما إذا كانت المعتقدات تنبع من القيم الأساسية ذات الدلائل التجريبية أم أنها غير واقعية أو نرجسنية أو فروض ومطالب سحرية وهو ما يعبر عنه أليس بالتفكير غير العقلاني المصاحب للعدوان.

ويقترح أليس أن إزالة المشاعر العدوانية والعدائية المدمرة للذات والآخرين تتضمن مساعدة الأفراد على فهم المكونات المعرفية لمثل هذه المشاعر السلبية والعمل على إحداث تغيرات جذرية في معظم معتقداتهم المناظرة (254-1976:239).

هذا وقد حدد عالم النفس (ألبيرت أليس) عددا من الأفكار غير المنطقية وغير العقلانية

التى يمكن أن تؤدى إلى اضطراب الجانب الفكرى والنفسى بأنواعه الختلفة، وإلى العدوان وسوء التوافق الاجتماعى . «فالاضطراب الانفعالى كما يؤكد أليس يرتبط أساساً باعتناق الفرد لبعض الأفكار التى تخلو من المنطق والعقلانية . ويستمر الاضطراب الانفعالى باستمرار تبنى الفرد لهذه الأفكار . (183-163: 1975: 163-197)

ومن هذه الأفكار اللاعقلانية ما يرتبط بالعدوان ويدعمه، وقد أفرد أليس في كتابه عن «العقل والانفعال» (88-60:(bllis, 1977). فصلاً خاصاً لهذه الأفكار (سلامة، ١٩٨٥: ٩٤-٥٣).

والأفكار غير العقلانية التي ذكرها أليس والداعمة للعدوان منها الفكرة التي تقول . « لابد من عقاب هذا وذاك و لابد من الانتقام الحاسم ممن يكيدون لي» .

فهذه الفكرة غير عقلانية، فلابد أولاً أن نجرب أثر التسامح ونسيان الإساءة في تعديل سلوك الآخرين . ومادام لم يقع على الإنسان أذى فعلى فلا يبدأ بالتفكير في العقاب والانتقام الفورى من أولئك الذين يسيئون إليه إلا بعد أن يجرب أسلوب التسامح والاقتراب الوجداني الصادق منهم . بل ومساعدتهم، لأن أغلب من يتصرفون بحماقة وعدوانية ويبالغون في ردود أفعالهم ويتصرفون بحدة وعصبية يعانون من اضطرابات في تكوين الشخصية أو هم ضحايا غباء وجهل، وأن قناع العدوان الأحمق غالبا ما يخفي وراءه نفساً مضطربة في حاجة إلى الحب والمساعدة والتقبل .

- «بعض الناس أشرار وعلى درجة عالية من الخسة والنذالة وهم لذلك يستحقون العقاب والتوبيخ».

هذه أيضا فكرة غير عقلانية، لأنه ليس هناك معيار مطلق للصواب والخطأ. والأعمال الخاطئة أو غير الأخلاقية للإنسان قد تكون نتيجة للغباء أو الجهل، وكل إنسان عرضة للسقوط وعمل الأخطاء، والعدوان والمعنف لا يؤديان بالضرورة إلى تحسين السلوك . فالاعتقاد بهذه الفكرة لا أساس ولا مبرر له . فالعدوان المتمثل في لوم الآخرين . وعقابهم غالبا ما يؤدى إلى سلوك أسوأ واضطراب انفعالى أشد، والإنسان العاقل هو الذي لا يلوم نفسه ولا يلوم الآخرين وإذا لامه

الأخرون فإنه يحاول أن يصحح سلوكه إذا كان خطأ، فإذا تأكد له أنه غير مخطئ فإنه يدرك أن لوم الأخرين له دليل على اضطرابهم. وإذا وجد الأخرين يخطئون فإنه يحاول أن يفهمهم وإذا أمكن فإنه يحاول أن يساعدهم على التوقف عن الخطأ، وإذا رأى أن ذلك غير ممكن فإنه يحاول ألا يتعرض للأذى أو للألم بسببهم . وحينما يخطىء هو فإنه يعترف بخطئه ويتحمل تبعاته ولكنه لا يعتبر ذلك كارثة ولا يؤدى به ذلك إلى الشعور بعدم الأهمية.

بالإضافة إلى أربعة معتقدات غير عقلانية داعمة للعدوان منها .

#### المعتقد الأول: شرعية العدوان:

يتمثل هذا المعتقد في الاعتقاد الخاطئ الذي يتبناه ويتمسك به الشخص العدواني والذي يعطيه مشروعية القيام بممارسات عدوانية تجاه الآخرين . وتعنى شرعية العدوان خرق القوانين والقيم والمعايير، ولدى هؤلاء الأفراد شعور بأنهم فوق القوانين وأنهم نصبوا أنفسهم قضاة ويظهر هذا المعتقد في «تبرير الجرائم والممارسات العدوانية البشعة استناداً إلى المبدأ الذي يبرر يه العدوانيون أفعالهم بأنها تتفق وصالح المجتمع». (بوخميس، ١٩٩٥: ٧٣٩) وأن هذه الأعمال أعمال مشروعة لهم فيها حق مكتسب حسب اعتقادهم، كما يبرر العدوانيون جرائمهم بأنهم متعصبون لفكرة معينة أو عقيدة وفي هذه الحالة لا يمكن التسليم بأن تفكيرهم منطقي عقلاني راشد.

### المعتقد الثاني: العدوان يرفع من تقدير الذات ويعمل على محو الهوية السلبية:

يتمثل هذا المعتقد في إيمان الشخص العدواني أنه بعدوانه على الأخرين وإظهار قوته البدنية يحقق ذاته ويزداد تقديره لها لأنه الأقوى كما يعتقد. فإذا لم يكن قوياً فقد قيمته بين الأخرين حيث يعتبر هذا مظهراً من مظاهر النقص والعجز بفرض القوة والقسوة والسيطرة على الأخرين بهدف تعزيز قيمة الذات «فالإنسان بالعدوان البناء يحقق وجوده ويؤكد ذاته فإن لم يستطع لجأ إلى الهدم والتدمير أملاً في إعادة البناء من جديد حيث نرى القسوة والعنف والوحشية لدى السادى لأنه يعاني من العجز وعدم الثقة وعدم الكفاية» (المغربي، ١٩٨٧: ٢٨) ومبدأ هذا الشخص أنه ما من صفة جديرة بالاحترام غير القوة وان كل ماهو حي ينبغي أن يخضع للسيطرة .

ويشير «دارسون وآخرون» إلى أن العدوان يهدف غالباً إلى الحفاظ على سلطة المعتدين وتعزيزها والحفاظ على هيمنتهم فهم عارسون السلوك العدواني ليؤكدوا أوضاعهم المهيمنة في علاقتهم بضحاياهم أو هم على الأقل يحاولون أن يبينوا أنهم ليسوا في مرتبة ثانوية بالنسبة لضحاياهم. (Berkowitz, 1993: 9).

وفى هذا الجال نجد دراسة (كيفين ولارى Kevin, B., Larry, J. 1987) التى حاولت فحص العلاقة بين مفهوم الذات والسلوك العدوانى حيث تبين أن الدرجات المرتفعة للعدوانية كانت بين الأطفال ذوى المفهوم الذاتى المنخفض (375-370: 370, 1983) .

وفى دراسة (ديان وألن ١٩٨٥ ، IDian, G., Alan, R. ١٩٨٥) على عشرين من الأزواج الخادعين والمسيثين لزوجاتهم أشارت النتائج إلى وجود ارتباط بين إهانة الزوج لزوجته وانخفاض تقديره لذاته . (Dian & Alan, 1985: 425-428) .

كما وجد أيضا (شورت ١٩٦٨ ، باندورا ١٩٧٣ ) باندورا ١٩٨٨ ، بورنشين وبيلاك المام المام

أى أن ذوى التقدير المنخفض للذات يلجأون للعلاج النفسى ويعانون من مشاعر النبذ وعدم التقبل والتفاهة والعجز والدونية، ويفتقدون للأساليب المناسبة التي تعينهم على مواجهة المشكلات المختلفة ، هذا في حين أن الأشخاص ذوى التقدير المرتفع للذات ناجحون في حياتهم ويتسمون بالتكيف الانفعالي والاجتماعي، وقلما يعانون من اضطرابات الشخصية .

كما كان لتقدير الذات في علاقته بالسلوك العدواني أو السلوك الجانح والمنحرف نصيب من الاهتمام . فهناك عدد كبير من الدراسات التي لخصها (جولد Gold, 1978 وكابلان Kuplan

وغيرهم Wells & Roumfin 1983 وجميعها تشير إلى وجود اقتران متسق بين الخبرات الاجتماعية التقويمية وتقويم الذات ومختلف أشكال السلوك العدواني والجانح وهذاوقد وصل روزنبرج وروزنبرج (Rosenberg & Roseberg 1978) من خلال تحليل بيانات بعض المقابلات التي أجرياها على عينة من طلاب المرحلة الثانوية إلى أن تقدير الذات يرتبط بمختلف مقاييس الجنوح ارتباطات سلبية تراوحت بين ١٩،١١.

وفى دراسة لفلينج وآخرين (Fling et al., 1992) على عينة من الأطفال تبين أن هناك ارتباطا إيجابيا بين العدوان وتقدير الذات فى ضوء تقديرات المدرسين، بينما كان الارتباط سلبيا بين المتغيرين فى ضوء التقديرات الذاتية .

كما وصل بص وبيرى فى دراسة لهما إلى ارتباط تقدير الذات ارتباطا سلبياً قوياً بالعداوة، وارتباطاً سلبيا متوسطاً بالعدوان الكلى والغضب ، بينما كان ارتباط تقدير الذات بكل من العدوان البدنى والعدوان اللفظى صفريا (Buss & Rerry, 1992)

المعتقد الثالث: الضحايا يستحقون العدوان:

معتقد غير عقلانى يدعم السلوك العدوانى حيث يتبناه الشخص العدوانى ويتمثل فى تجاهل التأثيرات الضارة التى تقع على الآخرين بالحط من قدرهم وسوء معاملتهم وتجريد الضحية من الصفات البشرية إلغاء قيمة الضحية بشكل حاد .

إن مظهراً أساسياً للوضع في ألمانيا لم يدرس هنا وبمعنى آخر هو إلغاء قيمة الضحية بشكّل حاد قبل القيام بأي فعل ضدها .

فلعقد أو أكثر مورست رعاية منظمة لإعداد الشعب الألماني لقبول تحطيم بشر مثلهم . خطوة خطوة استبعد الضحايا من قائمة المواطنة والقومية . ثم تم مسخ حالتهم كبشر .

إن المسخ المنظم للتعامل القاسى مع الضحية ، وهو المصاحب الثابت لكل المذابح والحروب في التاريخ البشرى .

وقد وجد من خلال الدراسات التي أجراها (باندورا ١٩٧٣، سايكس ١٩٥٧) أن

عدم ارتباط عقوبات الذات من أجل السلوك الذى يضر بالأخرين ارتبط بمجموعة من المعتقدان وتشمل أفكار الإصابة بالنسبة للضحية وبناء على ذلك فقد وجد أن الشباب مرتفعي العدوانية واللااجتماعيين يميلون أكثر إلى الاعتقاد بأن الأخرين يستحقون أن يصبحوا ضحايا. (Salby & Guerra,

## المعتقد الرابع: الضحايا لا يتألمون كثيرًا:

معتقد خاطئ يتبناه الشخص العدوانى بأن البشر أصبحوا متبلدين فى مشاعرهم وأحاسيسهم فالعقاب لا يؤثر فيهم، حيث يمثل هذا المعتقد ضعف الإحساس بآلالم البشر وضعف الضمير والعجز عن تقييم نتائج الأفعال المتمثلة فى الممارسات العدوانية . فقد دلت الدراسات والبحوث العديدة التى أجريت على الجانحين من المراهقين أنهم أشخاص مندفعون ضعاف فى إحساسهم بآلام البشر وعدوانيون وضعاف الضمير . ويعجزون عن تقدير نتائج أفعالهم وقد أمكن باستقصاء عدد كبير من البحوث التى قارنت بين شخصيات الجانحين وغير الجانحون التوصل إلى أربعة فروق رئيسية يختلف فيها الجانحين عن العاديين وهى :

- ضعف الضمير واختفاء مشاعر الشعور بالذنب والفشل في اكتشاف الضوابط الداخلية
  - البطئ في بعض أنواع التعلم خاصة الذي يحتاج للوعى بمعايير وقيم المجتمع .
    - مواجهة الإحباط بالاندفاع والعدوان دون حساب للنتائج .
- ضعف المشاركة الوجدانية والعجز عن تقدير مشاعر الأخرين . (إبراهيم، ١٩٩٤: ٢٣٠).

وتضيف «هدى قناوى» أن هذا النمط لم ينجح فى تطوير معاييره الأخلاقية وبناء الضمير، وتضيف «هدى قناوى» أن هذا النمط لم ينجح فى تطوير معاييره الأخلاقية وتتسم علاقتهم بالآخرين بالبرود وتخلو من الحساسية لمشاعر الآخرين أو المبادئ الأخلاقية العامة. فهم دائما يبحثون عن المتعة الشخصية بدون الشعور بالذنب، كما أن تصرفاتهم لا تخضع للفيط الداخلى وتتسم بعدم التفكير. (قناوى، ١٩٩٢: ١٥٤).

وهكذا نرى أن المعتدين المثارين انفعاليا والذين يريدون إلحاق الضرر بشخص ما يكون لديهم عدد من الأهداف على سبيل المثال:

١ - التخلص من الاضطراب .

٧ - استعادة مفهوم الذات المضعف .

٣- تعزيز المكانة الاجتماعية وقبول الأخرين.

فأعمالهم مدفوعة برغبة لتأكيد قيمهم الأساسية والمحافظة على ما يعتقدون أنه حق .

## التوجهات المعرفية لضبط السلوك العدواني ا

إن الاهتمام بعمليات ضبط النفس والتنظيم الذاتى قد حظى باهتمام كبير فى السنوات الأخيرة . حيث تغير الاعتقاد لدى المعالجين السلوكيين فى عملية العلاج من إيمانهم بدور البيئة التى تشكل حياة الفرد أساساً (البيئة الخارجية) إلى الاعتقاد بأن الفرد لا يكون نتاجاً سلبياً ولكنه مشارك نشط إيجابى فى تطوره ونموه .

كما أن الفاحص للتراث السيكولوجى يجد أن المعرفة المتزايدة لعلم النفس الإنسانى قد استطاعت أن تسهم إلى حد كبير فى خفض درجة العدوان البشرى . فإذا عرفنا المزيد عما يدفع الناس إلى مهاجمة الأخرين وماهى المؤثرات التى تدفع إلى إيذاء الأفراد بعضهم بعض عمداً. وماهى توابع العدوان بالنسبة إلى المهاجم وأيضاً بالنسبة إلى الضحية، إننا نستطيع أن نفعل الكثير للتقليل من معاملتنا غير الإنسانية للآخرين .

وقد بلور (لورى ١٩٩٣ منا المفهوم في دراسته عن (ضبط العدوان البشرى (Lore ١٩٩٣) حيث أكد أن العدوان هو دائما إستراتيجية اختيارية وأن الإنسان (Control of human aggres) حيث أكد أن العدواني . فالإنسان يمتلك ميكانيزمات كبت فعالة تمكنه من استخدام إستراتيجية عدوانية بصورة اختيارية فهو يكبت أو يكبح العدوان عندما يكون ذلك في مصلحته . كما أشار لورى Lore إلى أن الدراسات العديدة التي أجريت على الأطفال العدوانيين والبالغين المعتدين وحتى مجتمعات بأكملها أوضحت أن الأدميين حساسون جداً للضوابط الاجتماعية التي يمكن استخدامها لخفض وعدم تكرار أعمال العنف والعدوان . (Lore & Schultz, 1993: 16)

وفى إطار هذا التوجه أيضا لتعديل وضبط السلوك العدوانى أشار (رايس ١٩٩٣) بأن العملية العلاجية للشخص العدوانى تتمثل فى مشاركة الشخص العدوانى فى العلاج بصورة فعالمة والعمل على قطع الأنماط المتكررة من الأفكار المتداخلة والسلوكيات المدمرة للذان وللآخرين التى تتدفق منه (165: Reiss, 1993) . هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أسالب المدرسة السلوكية القائمة على المنحى المعرفى لخفض وتعديل السلوك العدوانى متمثلة فى أسلوب سلب الحساسية الذى يقوم على الأتى :

أولا: الاستعداد المعرفي حيث يتلقى الفرد في البداية معلومات عن الغضب والعدوان وأسبابها ونتائجها غير المقبولة .

ثانيا: تعليم واكتساب مهارات معرفية وسلوكية جديدة خلال التدريب على ممارسة مناهج ضبط العدوان . حيث أفادت هذه النظرية بنجاح في معالجة المراهقين ذوى السلوكيات العدوانية اللفظية والبدنية . (Mussen, 1983: 611) .

ولا يقتصر الأمر على ذلك فهناك اهتمام كبير ظهر حديثا للتطبيق الإكلينيكى لتأثير عمليات اللغة على الحالة الانفعالية للفرد والسلوك الظاهر . حيث العلاج العقلانى الانفعالي (أليس ١٩٧٦) Rational emotive therapy (Ellis ١٩٦٢) وعلاج إعادة البناء المعرفي (لدافسون ١٩٧٦) . Conitive Restructuring therapy (Davison ومايكنباوم Meichenbaum's stress innoculation intervention) .

هذه الأمثلة الثلاثة تمثل الاهتمام الشديد (البارز) المعاصر لطرق العلاج المعرفى الذى تتوسطه اللغة . وكل منحى من هذه المناحى يعتمد بشدة على تعليم العميل أن يغير تقاريره الذاتية وحواره الداخلى بطرق أكثر عقلانية وبنائية وإيجابية .

ويعلق «نوفاكو ١٩٧٥ Novaco) على ذلك قائلا بأن طرق التعلم الذاتى تهدف إلى الحصول على المتغيرات في السلوك المشكل بتعديل ما يقوله العملاء لأنفسهم . أى بدلاً من الانتباء ببساطة إلى الاحتمالات والعوارض البيئية فإن صيغة التعلم الذاتى تُوسع بؤرة المعالجة لتشمل التقارير الذاتية للعميل التي تسبق وتصاحب وتلى الأحداث البيئية .

كما أن تغيير التقارير الذاتية للشخص هو جزء متكامل من العلاج العقلاني الانفعالي الأبيرت أليس وهو الذي تم التنبؤ به عن مفهوم سوء التكيف الذي يفترض أن الأحداث نفسها لا تسبب الضيق ولكن تفسيرات الشخص نفسه وجمل الحوار الداخلي من هذه الأحداث.

ويمكن تلخيص منحى أليس العلاجى Ellis the rapeutic approch بأنه يتضمن إخراج الجمل الداخلية للعميل إلى مستوى الوضوح وأن يبين له بقوة أنها مستمدة من نظام اعتقاد غير عقلانى، ومهمة العميل فى العلاج العقلانى والإنفعالى ألا يتمسك بمعتقداته اللاعقلانية بمراجعة تقاريره الذاتية . وأن يرى مصدرها المتمثل فى اللامنطية واللاعقلانية، وأن يستخدم مجموعة جديدة من المعتقدات المنطقية التى يقدمها له المعالج . ويوضح أليس تدخلات تعديل السلوك فى تسلسل ما قبل العدوان والعدوان الظاهر فى الجدول التالى :

جدول رقم (١)

| التدخل Intervention                                   | الخطوة Steps                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selfstatement disputation.<br>مناقشة التقرير الذاتي . | Arousal-Enhancing interpretation of eternal stimulus. الثارة وتدعيم المثيرات الخارجية.                                                |
| Relaxation training.                                  | Heightened affective arousal.                                                                                                         |
| Calming training.<br>تدريب التهدئة (الهدوء)           | Arousal of the other person.<br>إثارة شخص آخر .                                                                                       |
| Negotiation training تدريب التفارض                    | سوء الاتصال Malcommunication                                                                                                          |
| Contracting. تصحيح وتدبر الأحداث العارضة.             | Mismanagement of contingencies (Reinforcement of undesirable behaviors). عدم التحكم والتدبر في الأحداث (تدعيم السلوكيات غير المرغوبة) |
| Prosocial skill training. تدريب المهارة الشخصية       | Prosocial skill deficiencies. (Inability to performdesirable behaviors). نقص المهارة الشخصية (العجز عن أداء السلوكيات المرغوبة).      |

وفى الوقت الذى نجد فيه منحى أليس Ellis لتحويل التقرير الذاتى الذى يعتمد على المواجهة والإقناع فإن منحنى (مايكنباوم Meichenbaum) يتمثل فى عملية استدخال كوسيلة للاستبدال التدريجي لتعلم الذات البناء بدلا من سوء التكيف .

أما (نوفاكو Novaco) فقد قدم أكثر التطبيقات الإستراتيجية ضبط الغضب . فالأساس المنطقى لنوفاكو هو أن الغضب يتهيج ويتأكد ويلتهب بالتقارير الذاتية للفرد في مواقف الإثارة.

ولخفض معدل الغضب إلى الحد الأقصى أكد نوفاكو Novaco على أن التعليم الذاتى الفعال لابد أن يستمد نموذجاً من سلسلة من الفروض التى افترضت أن التحكم يقوى بما يلى:

١- توجيه المهمة Task نحو الإثارة بدلا من توجيهها نحو الأنا .

٢- تقدير الذات المرتفع بدلا من تقدير الذات المنخفض .

٣- مهارات استجابة غير عدائية .

٤- الوعى بالإثارة الذاتية .

٥- القدرة على استخدام الإثارة الذاتية كمؤشر لاستخدام المهارات غير العدائية .

٦- إدراك الانضباط في مواقف الإثارة.

٧- استخدام التقديرات الذاتية المهيئة للذات للتحكم الإيجابي في الغضب.

٨- القدرة على تحليل تسلسل الإثارة إلى مراحل واستخدام التعليم الذاتي المناسب للمرحلة .

٩- التدريب على الاسترخاء لخفض التوتر والإثارة .

ويعطى نوفاكو أمثلة للتعامل مع مواقف الإثارة مصممة كاستجابة مناسبة حتى يمكن الانتفاع بالتقارير الذاتية منها:

الإعداد للإثارة:

- أستطيع عمل خطة لتناول هذا .

- إذا وجدت نفسى قلقاً أعرف ماذا أفعل .
- أخذ وقتا لعدد قليل من الأنفاس العميقة للاسترخاء لتشعر بالراحة والاسترخاء والهدوء.
  - يمكن أن يكون هذا موقف اختبار ولكني أومن بنفسي .

#### مواجهة الإثارة والتهيج :

- بدأت عضلاتي تشعر بالشد . (خذ وقتا للاسترخاء والتزم بتهدئة الأمور).
  - القلق لن يفيد .
  - من المعقول أن تكون متضايقاً ولكن لابد أن يظل الغطاء مكانه.
    - إن غضبي ليس إشارة بما أنوى أن أفعله .
      - لابد من وقت لأتحدث فيه إلى نفسى .

#### الْكَافَأَةُ الْذَاتِيةَ:

- لها تأثيرها الإيجابي .
- إنني أؤدى أفضل في هذا المجال طول الوقت .
  - لقد مررت بهذا فعلا دون أن أغضب.
- لم يكن هذا صعباً كما كنت أظن . (Goldstein, 1983: 156-159).

بعد هذا العرض الذى شمل التوجهات المعرفية لضبط وتعديل الغضب والعدوان نود الإشارة إلى أن المؤلف الحالى قام بتصميم برنامج علاجى قائم على نظرية أليس فى العلاج العقلانى لتعديل الغضب والعدوان. وهو موضوع الفصل السادس.

## عدوانية المراهقين وحاجتهم للإرشاد والعلاج:

المراهقة مرحلة من مراحل النمو ذات أهمية تتطلب دراستها بعمق وأن نفهمها الفهم الضحيح حتى نساهم في عملية إرشادها وعلاجها وتوجيهها . لذلك اجتذبت مرحلة المراهقة ولا تزال تجتذب اهتمام القائمين على البحث العلمي في مجال الظواهر النفسية .

والمراهقة هي إحدى الحلقات في دورة النمو النفسي ، وهي كما تخضع في جزء كبير منها للحلقات السابقة تؤثر بدورها في المراحل اللاحقة عليها . (صالح ، ١٩٧٩: ١٩٧٣) وكلمة مراهقة Adolescerce مشتقة من الفعل اللاتيني Adolescerce ومعناه التدرج نحو النضج البدني والعقلي والجنسي (فهمي، ١٩٧٩: ٢٠٧٧) وتفيد كلمة المراهقة معنى الاقتراب أو الدنو من الحلم وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذ المعنى في قولهم رهق بمعنى غشى أو لحق أو دنا من . وأصل المعنى اللاتيني لهذه الكلمة هو الاقتراب المتدرج من النضج . فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي يدنو من الحلم واكتمال النضج (السيد، ١٩٩٤: ٢٧٢) .

وتعتبر المراهقة هي الفترة الواقعة بين نهاية الطفولة وبداية الرشد ، وتنفرد بتغيرات البلوغ وما يرتبط بها من طفرة في النمو الجسمي وتغيرات في أبعاد الجسم ومقاييسه ومظهره . علاوة على ما يشعر به المراهق من أحاسيس جديدة وحفزات نتيجة النضج الجسمي. أما في مجال النمو العقلي فتزداد قدرته على التفكير التجريدي ويبدأ في تجريب هذه القدرات وفحص أفكاره المتعلقة بمن هو وبعالمه الحالي وبما سيكون في المستقبل . (سلامة ، ١٩٨٥: ١٤٢) كما تصاحب مرحلة لمراهقة بعض التغيرات الفسيولوجية الهامة التي تقرب الفرد من النضج البيولوجي والجسمي. وتحدث هذه التغيرات عند البنات في سن مبكرة أحيانا في التاسعة وأحيانا في العاشرة . ولا تحدث في الأولاد قبل سن الثانية عشرة . وتشكل استجابة الفرد لهذه المتغيرات والدفعات تحدث في الأولاد قبل سن الثانية عشرة . وتشكل استجابة الفرد لهذه المتغيرات والدفعات الجنسية الناشئة أحد المصادر الأساسية للاضطراب النفسي عند المراهق . وتظهر تغيرات سيكولوجية مثل نمو الاستقلال عن الروابط الأسرية وظهور الاهتمامات بالجنس الآخر وغو المهارات المهنية (الحفني ، ١٩٧٨: ٢٤) .

ويرى (مخيمر ١٩٨٦) أن المراهقة هي الميلاد الوجودي للكائن البشري من حيث إنه يعي نفسه لأول مرة ذاتا تريد أن تتحدد في مواجهة الذوات الأخرى ، ووجوداً يتلمس ماهيته الخاصة ويتأهب للمسيرة الأولى في رحلة تحديد المصير التي تمتد امتداد الحياة . فالكائن يعي وجوده لأول مرة كيانا ينبغي أن يتحدد في مواجهة الآخرين كبارا من حوله . وفي امتداد قد احتل ماضيه وإن هذا الماضي لا ينتسب إليه إنه ليس هو ، إنه لم يكن غير مشيئة الكبار وإرادة الكبار تعمل على أرضية من وجوده الفيزيائي الفج . (مخيمر، ١٩٨٦: ١٥) .

أما فهمى فيشير إلى منظور علم النفس الحديث فى تناوله لمرحلة المراهقة بأنها ليست فترة من فترات النمو التى تتميز بمظاهر سلوكية منحرفة من حيث التمرد والعصيان على السلطة الوالدية والمدرسية والمجتمع ، فهو فهم خاطئ فالأبحاث السيكولوجية الحديثة أثبتت أن مرحلة المراهقة مرحلة طبيعية يعاد فيها تنظيم القوى النفسية والعقلية كى تجابه مطالب الحياة الراشدة . ومن ثم فالمراهقة ليست أزمة نفسية إذا ما وجد المراهق التوجيه السليم فسوف تخلو حياته من الاضطراب النفسى والانهماك فى المشاكل الجنسية والعدوان المدمر الهدام (فهمى، ١٩٧٩) .

ويدرك المرشدون النفسيون أنه رغم أن المراهقة هي مرحلة المثالية والأمال والطموح والنمو الشخصي وتحقيق هوية ذاتية إلا أنها المرحلة التي يقل فيها الإحساس بالرضا ويظهر فيها القلق والاكتئاب ويزداد معدل المشاغبة والجنوح وتظهر فيها محاولات الانتحار وتشهد بداية التدخين وإدمان العقاقير والخوف من فقد الحب ، والمشاعر العدوانية ، والأحاسيس الجنسية غير المقبولة والشعور بعدم الكفاية وانعدام الإحساس بهوية ذاتية . (سلامة، ١٩٨٥: ١٥١) كما يكون السلوك المضاد للمجتمع أكثر شيوعاً في منتصف المراهقة ويأخذ شكل الهروب والتأخر خارج المنزل وتدمير الأشياء وسرقة أشياء تافهة في البداية ثم تتحول بعد ذلك إلى سرقة أشياء قيمة والكذب والتخريب المتعمد لممتلكات الغير والاعتداء الجسماني والاغتصاب الجنسي (حمودة، ١٩٩١: ١٩٩١) . كما أن العداء والعدوان وعدم الصبر من أكثر الأنماط شيوعاً في هذه المرحلة. (٣٥) . كما أن العداء والعدوان وعدم الصبر من أكثر الأنماط شيوعاً في هذه المرحلة.

كما يعتبر الغضب أيضا من الأنماط الشائعة لدى المراهقين فيغضب المراهق عندما يؤنب أو يوبخ أو ينتقد أو يكرر له النصح والموعظة كدرس أو محاضرة . ويغضب أيضا إذا لم تسر الأمور حسب ما يريد وإذا لم يستطع إنجاز ما سعى لتحقيقه. فالصورة الأكثر شيوعاً لاستجابة الغضب لدى المراهق هي التبرم Sulkiness أو عدم إسلاس القياد عموما. فالفرد المتبرم المتجهم يأبي أن يقول أو يفعل ما يراد منه أو يتوقع . وكل استجابة صريحة ربما يقوم بها هي عموما من نوع التكلم أو التحدث اللفظى . فهو يتنابز بالألقاب ويتفوه بعبارات ويبالغ في كراهيته للناس ولنفسه وللحياة

فهو بدلا من محاولة الانتقام بالعض أو الرفس كما يفعل الطفل يلجأ للاستهزاء من الأخرين. (دسوقی، ۱۹۷۹: ۱۸۲) .

وفي فترة المراهقة أيضا يميل الشخص إلى السلوك العدواني . وهذا ما يتضح في سلوكه نحو الكبار الحيطين به من أبوين ومصادر السلطة في المجتمع . ولكونه في مرحلة لا هو فيها رجل ولا هو طفل . فإن المراهق يتحرك ضد الناس ، وذلك في بحثه عن الدور الذي يرغب في تحقيقه في الرشد . وقد يغالي في استخدام العدوان في علاقته بالأخرين فهو يُصبح عدوانياً بشكل ظاهر ويميل إلى الانتقام لنفسه من هؤلاء الذين نبذوه . وترى هورني أن هناك بعض النقاط لأبرز وأوضح مبررات هذا النوع من العدوان :-

- إنه يبدأ من مسلمة هي أن العالم الذي نعيش فيه عالم عدواني ، ولذا فعليه شعورياً أو لا شعوريا أن يقاوم العدوان ويحاربه ، ومثله السائد في هذه الحالة «اتغدى به قبل أن يتعشى بك» حيث يعتبر هذا معتقدا خاطئا يدعم فكرة العدوان لدى المراهق .

- الإحساس أو الرغبة الأولى لدى المراهق من هذا النمط هي الرغبة في أن يكون قوياً يسيطر على الأخرين ويهزم أعداءه أياً كانوا وأينما كانوا ، وبسبب حالة عدم الثقة في الأخرين فإن دفاعاته تكون في حالة استعداد . فهو دائما في تيقظ لحماية نفسه وفلسفته السائدة هي أن «ليس هناك حق بدون قوة تحميه» ويعتبر هذا أيضا تفكيرا غير عقلاني يدعم فكرة العدوان لديه-ويدعم المعتقد بأن العدوان يعمل على ارتفاع تقدير الذات .

- الميل إلى السيطرة قد يكون في صورة ضمنية أو في شكل مساعدة للغير وبطريقة إنسانية وفي ثنايا هذه المساعدة للغير تكمن الرغبة في القوة والسيطرة على الأخرين ، وقد كون هذه الرغبة في السيطرة عن طريق مساعدة الغير لا شعورية وقد تكون كذلك .

هذا وقد أوضح بيشوف Bischof أساليب التوافق الكبرى عند هورني في هذا التخطيط البسيط

| (الطفل)            | التحرك نحو الناس      | خضوع   |
|--------------------|-----------------------|--------|
| (المراه <i>ق</i> ) | التحرك ضد الناس       | عدوان  |
| (الراشد)           | التحرك بعيدا عن الناس | أبتعاد |
|                    | -145-                 |        |

النمط الأول: يذهب إلى أنه «إذا كنت تحبنى فلا تؤذنى» فعن طريق تقبل الخضوع لحل الصراع يأمل الطفل أن يكسب عطف الأخرين. وبذلك يجعلهم يحلون صراعاته معهم .

النمط الثانى: يذهب إلى أنه «إذا كانت لدى قوة فلن يستطيع أحد أن يؤذينى» فهذا النمط من الناس يفترض أن العالم من حوله عالم عدوانى حافل بالعوامل المعاكسة ولذا فأفضل سبيل للتغلب على الصراع وخفض التوتر هو ضبط العناصر العدوانية فى الحياة. وهذا تفسير خاطئ مبنى على معتقد غير عقلانى .

النمط الثالث: يذهب إلى أنه إذا ابتعدت فلن يصيبنى أو يؤذينى شيء فعن طريق الابتعاد جسمياً وعقلياً يمكنه أن يحل صراعاته. وتذهب كارن هورنى إلى أن هناك اعتقادا راسخا في قابلية الطبيعة البشرية نحو الأحسن. فقد كانت هورنى متفائلة بالنسبة لتطور الكائن الحي. وشجعها على ذلك الصفات الإيجابية في الجنس البشرى كما اتضح ذلك في كتابها «صراعاتنا الداخلية» أن الإنسان لديه القدرة والرغبة في تنمية إمكانياته وأن يُصبح إنسانا وديعا وأنه يمكنه أن يغير ويظل يغير مادام على قيد الحياة ، فليس الطفل وحده هو المرن القابل للتشكيل بل إننا جميعا لدينا القدرة على التغير. (غنيم، ١٩٨٧: ١٩٦٣).

#### حاجة الراهق إلى التوجيه والإرشاد:

المراهق في حاجة دائماً إلى من يساعده على تحقيق الاتزان في حياته النفسية بين القوة الجارفة في انفعالاته وبين النقص الملموس في قدراته الضابطة التي يمكنها أن تتحكم في هذه الدوافع . فنحن غالبا ما ننسى هذه الحقيقة فنتوقع من المراهق سلوكا لا يتفق مع خطوط غوه العام وبالتالى نزيد الأمور تعقيدًا ، ونحمل المراهق ما لا طاقة له به (صالح، ٩٧٩: ٧٤٧) . فإنه إذا عوجت مشاكل المراهق برفق ولين وتبصير لاتجه المراهقون اتجاهات طيبة ، فمفتاح الصحة النفسية هو أن يعرف الإنسان مشكلاته ويحددها ويدرسها ويفسرها ويضبطها ويعالجها فهو بهذا يحولها من مشكلات تسيطر عليه إلى مشكلات يسيطر هو عليها .

وتتمثل خدمات الإرشاد النفسي للمراهقين كما حددتها سلامة (١٩٨٥) في مساعدة

المراهق في التعرف على تفسير هذه العلاقات سواء كان ذلك لشدة الخجل أو نقص المهارات الاجتماعية أو التمركز حول الذات وعدم أخذ الآخرين في الاعتبار أو السلوك العدواني.

ويتمثل هذا في الآتي:

- مساعدة المراهق في زيادة فهمه لنفسه وقبوله لها .
- تنمية شعوره بالمسئولية واستقلال أحكامه وآرائه .
- قبوله لمظهره الجسمى ولقدراته واستعداداته وميوله .
- تبين القدرات المتعلقة بأساليب الحياة المختلفة والتعرف على الاختيارات المتاحة وما يترتب على كل منها وفحص أولوياته والقيام باختيارات واعية .
  - تحديد أهدافه.
  - تعلم مهارات اجتماعية جديدة بدلا من سلوك غير مرغوب فيه .
    - التعرف على أغاط السلوك غير الفعالة أو تلك الحبطة لذاته .
  - إصلاح ما يكون قد أفسد من علاقات بالآخرين يعنون له الكثير .
  - تنمية إحساسه بحاجات الأخرين وزيادة فهمه لهم . (سلامة ، ١٩٨٥: ١٥٢).



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بعض الدراسات المعاصرة عن الغضب والعدوان



## بعض الدراسات المعاصرة عن الغضب والعدوان

يمثل العدوان موضوعاً من الموضوعات الخصبة والمهمة في تراث علم النفس الحديث والمعاصر .

وقد اهتمت العديد من الدراسات بتفسير السلوك العدوانى ومعرفة أسبابه ودوافعه وطرق ضبطه والتحكم فيه . إلا أنه فى السنوات الأخيرة حظيت دراسات الغضب والعدوان باهتمام كبير من قبل رواد التوجه المعرفى ، وبصفة خاصة نظرية أليس فى العلاج العقلانى الانفعالى ، حيث حاولوا من خلال هذا المنحى تفسير السلوك العدوانى وخفض درجة العدوان البشرى وضبطه. ويبدو أن هناك علاقة ارتباطية وثيقة بين المعتقدات والأفكار اللاعقلانية والعدوان ، حيث أثبتت الدراسات التى تضمنت المنحى المعرفى أن هناك أدلة قوية تؤكد أن وراء كل تصرف إنفعالى بالغضب أو العدوان بناء وغطا من التصورات والمعقتدات الفكرية الخاطئة التى يتبناها الفرد عن الحياة ومشكلاتها ، وأن التصرفات الانفعالية تتغير بتغير هذه والعلاجات السلوكية القائمة على المنحى المعرفى «أن معظم الاضطرابات العصابية والاستجابات العاطفية والانفعالية المرتبطة بسوء التكيف وتقوم على تمسك الشخص بأحد المعتقدات غير العقلانية الأساسية أو أكثر» . (Thyer et al., 1983: 145-198)

وبما أن الدراسات السابقة تمثل سجلاً حافلاً بالمعلومات التي يمكن من خلالها رصد الظاهرة وتحديد موقعها من التراث كان اهتمام الباحث في عرض الدراسات السابقة لاستنباط الفروض وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة وتحديد بيان الاتفاق والاختلاف بينهما من بحوث التراث في تحديد العينات والأدوات المستخدمة وعرض النتائج المستخلصة.

وتُعد الدراسة الحالية من الدراسات ذات التوجه المعرفي في تفسير العدوان كمنحى معرفي ارتباطي جديدا هذا وقد راعى المؤلف أن يتم عرض هذه الدراسات حسب تسلسلها الزمني . كما تم تصنيف هذه الدراسات إلى ثلاث فئات هي كالتالي :

الفئة الأولى: وتمثل الدراسات التي تناولت العلاقة بين المعتقدات والأفكار غير العقلانية في علاقتها بالغضب والعدوان وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى.

الفئة الثانية: وتتضمن الدراسات التي تناولت مدى فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض الغضب والعدوان وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى .

الفئة الثالثة : ونعرض فيها لأهم الدراسات التي تناولت أثر البرامج الإرشادية وتدريب توكيد الذات في تخفيف حدة السلوك العدواني .

#### أما فيما يتعلق بالفئة الأولى من الدراسات :

فنشير بداية إلى دور المعتقدات والأفكار غير العقلانية في علاقتها بالغضب والعدوان ويعض الاضطرابات النفسية الأخرى . فهناك عدد لا بأس به من الدراسات التي حاولت التحقق من ذلك . حيث قام (تشامبر (4962 1980: 4962 بدراسة عن العلاقة بين الأفكار غير العقلانية من وجهة نظر اليس Ellis والانفعالات الخاذلة للذات المتمثلة في (العدوانية ، القلق، الاكتئاب) . تكونت عينة البحث من (ن = ٢٤٣) ، طالباً من طلاب الجامعة وطلاب ما قبل الجامعة ، واستعان الباحث بالأدوات الآتية :

- قائمة السمات الوجدانية المتعددة.
  - اختبار المعتقدات غير العقلانية .
  - برنامج علاجي عقلاني انفعالي.

وقد توصل الباحث إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الأفكار غير العقلانية كما حددها أليس وبين مستوى الانفعالات الخاذلة للذات .

وعلى غرار دراسة تشامبر هدفت دراسة (موارى 531:592) أيضا إلى معرفة العلاقة بين المعتقدات غير العقلانية الخاصة وكل من العداء والقلق والاكتئاب لدى المراهقين . فقد قامت الدراسة على فرض أن هناك علاقة بين الأفكار اللاعقلانية العشر كما حددها أليس Ellis والانفعالات المحبطة للذات .

تكونت عينة الدراسة من (ن= ٤٥ طالبا) عن شُخصوا على أنهم من المضطربين سلوكياً وملتحقون ببرنامج تعليمى خاص وتراوحت أعمارهم ما بين ١٨:١٢ سنة وطبق عليهم الأدوات التالية :

- اختيار جونز للمعتقدات اللاعقلانية.
  - قائمة سمات الوجدان.

وقد أسفرت نتائج الدراسة من خلال تحليل البيانات أن هناك علاقة بين المعتقدات غير العقلانية والانفعالات المجبطة للذات المتمثلة في القلق والعداء والاكتثاب . وأن هذه الانفعالات تزداد بتمسك هؤلاء الأفراد بمتعقداتهم اللاعقلانية .

فى حين أن دراسة (ثير وآخرون 31-34: Thyer et al, 1983: 31-34) حاولت معرفة العلاقة بين التفكير غير العقلانى فى التفكير غير العقلانى فى ظهور بعض الأعراض المرضية (السيكاترية) .

أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = ٦٢ طالبا وطالبة ٣٧ ذكور، ٢٥ إناث) متوسط عمر ٢١ سنة . وطبق عليهم الأدوات التالية :

Rational behavior inventory

- قائمة السلوك العقلاني .

The symptom checklist

. - قائمة الأعراض المرضية .

وضمت قائمة الأعراض المرضية ستة أعراض مرضية (عصابية وذهانية) منها العدوانية ، والقلق ، والإكتئاب ، الفوبيا ، البارانويا وبعض الأعراض الذهانية الأخرى ، وقد توصل الباحثون إلى وجود علاقة ارتباطية سالبة بين مستوى التفكير اللاعقلاني كما تقيسه قائمة السلوك العقلاني وبين حدة الأعراض المرضية السابقة. كما أوضحت النتائج أيضا عن وجود فروق بين تلك الأعراض المرضية في علاقتها بالتفكير غير العقلاني .

- ويبلور (چيمس 466: James, 1984: 646) ما أكده كل من تشامبر، موارى، ثير وآخرون حيث جاءت دراسته أيضا عن المنحى المعرفى لتفسير السلوك العدوانى من خلال تحليل

المعتقدات اللاعقلانية لدى الأفراد العدوانيين والعدوانيين التوكيديين والسلبيين لدى أربع مجموعات من الشباب الجامعى . فقد أدرك جيمس أن الدراسات السابقة على دراسته والتى اهتمت بتفسير العدوان قد تجاهلت تلك العمليات المعرفية التى يعتقد أنها تعمل كأحداث وسيطة في هذه الفئة من السلوكيات العدوانية .

أجريت دراسته على عينة مكونة من (ن = ٥٩٣ طالبا وطالبة) من طلاب الجامعة تراوحت أعمارهم مابين ١٨-٢٤ سنة ، وقد طبق عليهم الباحث الأدوات التالية :

- مقياس الغضب والعدوان . طوره الباحث بناء على نظرية بيك عن الغضب .
  - اختبار المعتقدات اللاعقلانية لرتشارد جونز .
  - مقياس التكيف ، لقياس العلاقات بين الأشخاص .

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن الأفراد العدوانيين السلبيين ينقصهم في الواقع بعض المهارات التي تساعد في حل المشكلات. كما أن لديهم شعوراً بالعجز في التغلب على الأحداث التي من المكن أن تمثل مشكلة لديهم. وذلك بحلها بطريقة عقلانية بما يؤدى بهم إلى السلوك العدواني. كما تبين أن هذا الشعور بالعجز يعمل على انخفاض تقدير الذات لديهم، ومن ثم يعمل على تعزيز المعتقدات اللاعقلانية المتمثلة في أن العدوان يعمل على تحسين صورة الذات. أما الأفراد العدوانيون التوكيديون فكانوا على النقيض من ذلك.

وهدفت الدراسة التي قام بها كل من (هوج وديفنباخر 353-349: Hogg & Deffenbacher, 1984: 349-353) إلى معرفة دور المعتقدات اللاعقلانية في علاقتها بالاكتئاب والغضب لدى طلاب الجامعة . تكونت عينة الدراسة من (ن= ٢٣٦ طالبا وطالبة) طبق عليهم :

- اختبار جونز للمعتقدات اللاعقلانية .
  - مقياس نوفاكو للغضب .
    - مقياس للاكتئاب.

أكدت نتائج الدراسة وجود ارتباط دال موجب بين التفكير اللاعقلاني والاكتئاب بلغ ر=(v. v. v) وكانت أكثر الأفكار ارتباطاً بالاكتئاب (تجنب المشكلات، توقع الكوارث). كما وجد أن هناك ارتباطا دالا موجبا بين المعتقدات اللاعقلانية والغضب . وبلغ معامل الارتباط ر=(v. v. v. v) وكان أكثر المعتقدات ارتباطاً بالغضب (الكمال الشخصى ، المبالغة في طلب الاستحسان – القلق الزائد بشأن توقع الكوارث) .

- في حين أشار (زوير وديفنباخر 391-393: 391-393) في دراستهما عن المعتقدات اللاعقلانية وعلاقتها بالقلق والغضب إلى أن معظم الأبحاث التي تناولت المعتقدات اللاعقلانية وعلاقتها بالأمراض النفسية لم تحاول دراسة دور كل معتقد على حدة في تلك الأمراض النفسية . حيث هدفت هذه الدراسة إلى ذلك في معرفة علاقة كل معتقد بالقلق والغضب، وكذلك معرفة الفروق بين الذكور والإناث والمعتقدات اللاعقلانية.

تكونت عينة الدراسة من (ن = ٣٨٢ طالبا وطالبة بجامعية) . وطبق الباحثان الأدوات التالية :

- اختبار جونز للمعتقدات اللاعقلانية .
  - قائمة الغضب لنوفاكو .
  - مقياس قلق السمة لشبيلبرجر.

أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين الجنسين في القلق أو الغضب في سبع من المعتقدات اللاعقلانية . وقد وضح الفرق بين الذكور والإناث في المعتقدات الخاصة بالاعتمادية . ولوم الأخرين وعقابهم ، فالذكور أقل اعتمادية من الإناث وأكثر اتجاها إلى لوم وعقاب الأخرين . كما أسفرت نتائج البحث كذلك عن وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين القلق وكل المعتقدات اللاعقلانية فيما عدا المعتقد الخاص بلوم الأخرين وعقابهم ، وكذلك المعتقد الخاص بالاعتمادية على الأخرين . أما المعتقد الذي مؤداه «أنه لشيء فظيع ألا تحدث الأشياء بالطريقة التي يريدها الإنسان» فقد ارتبط بالغضب .

- أما دراسة (زيراوسكى وسميث 224-227 : Zunamski & Smith 1987: 224-227) فأخذت نفس المحلقة بين نفس المحتقد ويم المحتقدات غير العقلانية والاضطرابات الانفعالية المتمثلة في (الغضب، القلق، الاكتئاب) وتكونت عينة الدراسة من (ن = ٧٣ فردا) بمن يعانون من اضطرابات نفسية عصابية بأحد مراكز الصحة النفسية . وقسمت عينة الدراسة إلى ثلاث مجموعات من الإكتئابين ، الغاضبين، القلقين ، وطبق عليهم الأدوات التالية :

- اختبار المعتقدات غير العقلانية لجونز.
- قائمة السلوك العقلاني (شوركي وويتمان).
- مقياس تايلور للقلق الصريح (قائمة بيك للاكتئاب) .
  - قائمة نوفاكو للغضب .

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية بين المعتقدات غير العقلانية وبين الاضطرابات الانفعالية الثلاثة (الغضب، القلق ، الاكتثاب) ووجود فروق دالة بين المجموعات الثلاث في ارتباطها بالمعتقدات غير العقلانية .

- وتأتى دراسة (هيوسمان وآخرون 240 - 232: 1987: 232 هدفت هذه الدراسة الدراسات التى فحصت العلاقة بين الأداء العقلى والعدوان ، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التنبؤ بالتغيرات التى تحدث فى السلوك العدواني بدءاً من مرحلة الطفولة المتوسطة حتى مرحلة ما بعد المراهقة من خلال الأداء العقلى المعرفي الذي يحدث في سن مبكرة . فقد اعتبرت الدراسة أن العدوان إذا لم يتغير فسوف يستمر إلى المراحل اللاحقة في النمو . أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = ١٠٠٠ تلميذ) من الصف الثالث الابتدائي بلغت أعمارهم ٨ سنوات ، وهذه الدراسة من الدراسات التتبعية . وطبق الباحث عليهم الأدوات التالية :

- مقياس كاليفورنيا للنضج العقلى لقياس مستوى ذكاء الأطفال .

- مقياس العدوان باستخدام أسلوب التسمية حيث يقوم الباحث بذكر أسماء أكبر عدد من الأطفال الذين يسلكون بطريقة عدوانية .

وأكدت نتائج الدراسة أن العدوان في مرحلة الطفولة يؤثر على مستوى أداء الفرد العقلي المعرفي ، وعلى نمو قدرته العقلية في مراحل نموه اللاحقة . كما أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن الساوك العدواني له تأثير واضح على دافعية الإنجاز .

- ويبدو أن الفاحص للتراث السيكولوجى فى السنوات الأخيرة سيجد اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين ذوى التوجه المعرفى لتفسير العدوان من وجهة النظر المعرفية حيث يزداد إقبال الباحثين نظراً لأهمية العمليات المعرفية التى من المكن أن تدعم أو تخفض السلوك العدوانى فتأتى دراسة (سلابى وجيرا 588-580:588 (Slaby & Gurra, 1988: 580-588) عن الوسائط المعرفية للعدوان عند المراهقين الجانحين .

. Cognitive Mediators of Aggression in adolescent offenders. اولا : التقييم المعالية التقييم (1) Assessment.

استهدفت هذه الدراسة إلقاء مزيد من الضوء على دور الوسائط المعرفية المتمثلة في الأفكار والمعتقدات ومهارات حل المشكلات في تحديد الفروق بين المراهقين والمراهقات الحبوسين بسبب جرائم عدوانية ضد المجتمع ، وطلبة بعض المدارس الثانوية الذين تم تصنيفهم بناء على مقياس تقدير سلوك المراهقين العدواني إلى مرتفعي ومنخفضي العدوان على أنهم مرتفعو العدوان أو منخفضو العدوان وقورنوا في حدود نمطيين هما .

١- مهارات الوسائط المعرفية السلوكية في حل المشكلات الاجتماعية .

٢- المعتقدات الداعمة للعدوان.

أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = ١٣٤ مراهقا ومراهقة) تراوحت أعمارهم ما بين ١٥٠-١٨ عاما بمتوسط عمر قدره ١٧ سنة وشهر واحد . وقسموا إلى ثلاث مجموعات هي كالتالى .

<sup>(\*)</sup> هذه الدراسة لها جزء ثاني (ثانياً التدخل) انظر الفثة الثانية من الدراسات جيرا وسلابي ١٩٩٠.

- اللااجتماعيون العدوانيون.
  - مرتفعو العدوان .
  - منخفضو العدوان.

أما عن أفراد المجموعة العلاجية فقد أخذوا من إصلاحية أحداث لارتكابهم عملا أو أكثر من الأعمال الإجرامية العنيفة المتمثلة في (الاعتداء ، الضرب ، السرقة ، الاغتصاب ، محاولة القتل ... ) وكانت تضم الإصلاحية الإناث بجانب الذكور . أما أفراد المجموعتين الأخرتيين (العدوان المرتفع ، المنخفض) فقد أخذوا من طلبة الصف الأول والثاني من بعض المدارس الثانوية .

## هذا وقد طبق عليهم الأدوات التالية :

- مقياس المعرفة الاجتماعية . لتقييم مهارات حل المشكلات الاجتماعية (لمارش) .
  - مقياس المعتقدات .
- مقياس تقدير السلوك . لتقدير سلوك المراهق العدواني، السلوك الاندفاعي، السلوك الدوجماطي . (الجامد) .

وقد وجد الباحثان من خلال نتائج الدراسة أن المراهقين العدوانيين ضد الجتمع (الجانحين) والمراهقين مرتفعى العدوان أكثر ميلاً لحل المشكلات بطريقة عدائية تجاه الأخرين ومندفعون وليس لديهم حلول بديلة ويتميزون بالسلوك الجامد غير المرن تجاه ما يصادفهم من مشكلات.

كما أوضحت نتائج الدراسة أن المراهقين العدوانيين ضد المجتمع يعتنقون مجموعة من المعتقدات غير العقلانية الداعمة لاستخدام العنف والعدوان وتشمل:

- ١- مشروعية العدوان (إعطاء الحق لأنفسهم لممارسة العنف والعدوان)
  - ٢- العدوان يعمل على ارتفاع تقدير الذات
  - ٣- يساعد العدوان على محو الهوية السلبية للذات

٤- الضحايا يستحقون العقاب

هـ لا يؤدي العدوان إلى المعاناة من جانب الضحية .

وإذا ما انتقلنا إلى شكل أخر من أشكال الدراسات التي اهتمت بتفسير العدوان والتي لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة الحالية نجد أن هناك عددا من الدراسات أظهر علاقة واضحة بين ما يعرض من عنف وبين العنف الحقيقي في المجتمع ، حيث يفسر والدورا، ذلك بأن التعلم بالملاحظة له دور لا يمكن إغفاله في تعلم السلوك الاجتماعي نوجية العنف المستمرة التي يقدمها التليفزيون لها آثار ضارة على سلوك الإنسان واتجاهاته. ويدو أن الأمر ليس في تعلم سلوكيات فحسب بل هناك من الدراسات ما أضاف تفسيرا معرفيا جديدا لتأثير وسائل الإعلام على العدوان من خلال الأفكار والأراء التي توحى بها السينما وتعمل على دعم العدوان ، وهذا ما سوف يوضحه المؤلف من خلال دراسة (بوشمان وچين 150-163: Bushman & Geen, 1990: 156-163) عن دور الوسائط المعرفية والفروق الفردية لتأثير العنف في وسائل الإعلام على العدوان . وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في هذا الجال والجديرة بالاهتمام ، حيث قلة الدراسات التي أجريت كاختبارات مباشرة للعمليات المعرفية ذات الصلة بالعدوان من خلال وسائل الإعلام. ويقرر بوشمان، حين أن الفكرة التي قدمها «بركوفتس» (١٩٨٤) عن دور مثيرات العنف في وسائل الإعلام كمعززات للأفكار العدوانية والمشاعر العدوانية ظلت بدون اختبار إلى أن أجريت هذه الدراسة . حيث تمثل غرض الدراسة الأساسي في اختبار هذه الأفكار والتأكد من وجودها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى معرفة الفروق الفردية بين الأفراد على أساس أن هناك أشخاصا معينين فقط من مرتفعي العدوانية بطبيعتهم يستجيبون أكثر لتدعيم هذه الأفكار الداعمة للعدوان .

ففى السنوات الأخيرة تم طرح تفسيرين بديلين لتأثير مشاهدة العنف فى وسائل الإعلام . وفى كلا التفسيرين افترض أن المثيرات العدوانية التى شوهدت بهذه الكيفية تلعب دوراً إيجابياً نشطاً فى إقرار عمليات معرفية يترتب عليها العدوان .

التفسير الأول: اقترح (هيوسمان ١٩٨٦) أنه عندما يشاهد الأطفال العنف في وسائل الإعلام فهم يتعلمون بعض الممارسات العدوانية ، وبمجرد تعلم هذه الممارسات العدوانية فمن الممكن استرجاعها في وقت ما بعد ذلك مع الأخرين.

التفسير الثانى: أشار (بركوفتس ١٩٨٤) أن الأراء العدوانية التى توحى بها السينما يمكن أن تنضج وتقوى أفكارا أخرى تحمل هذا المعنى بما يعزز فرص المشاهدين فى تبنى أفكار عدوانية كثيرة . بالإضافة إلى ذلك فالأفكار مترابطة مع الممارسات العدوانية المتعلمة من وسائل الإعلام مع ردود الأفعال الانفعالية والاتجاهات السلوكية. (لانج ١٩٧٩ Lang برور ١٩٨١ Bower)

وهكذا نجد أن مشاهدة العنف في السينما يمكن أن تولد مركباً معقداً من الارتباطات المكونة من الأفكار العدوانية والانفعالات التي لها علاقة بالعنف أو دافع نحو العدوان.

تكونت عينة الدراسة من (ن = ١٠٠ رجل وإمراة) ، وتم اختيار عشرة أفراد من كل جنس وزعوا عشوائيا ليشاهدوا أحد شرائط الفيديو التى تنوعت فى محتوى العنف، واختير خمس أشرطة يستغرق كل منها خمسة عشرة دقيقة فى العرض. والأشرطة الخمسة بدرجات قياسها الخاصة كانت أجزاء من بعض الأفلام أو البرامج المليئة بالعنف وتم تقييم مستوى العنف عند أفراد العينة قبل إجراء التجربة .

## وأستعان الباحث بالأدوات التالية:

- مقياس متغيرات الشخصية. ويقيس (سرعة التهيج ، الهجوم ، العداء، العدوان البدني، واللفظي وتصفية المثير) .
- قائمة الأفكار العدوانية (فقد طلب من كل فرد أن يدون تلك الأراء التي كان يفكر فيها أثناء المشاهدة) .

وبعد جدولة عدد من الأفكار العدوانية التي دونها كل فرد تم تعريف الفكرة العدوانية إجرائياً على أنها كلمة لها دلالات عدوانية مثل (يقتل، يطعن، يضرب، يجرح،... وهكذا).

# أما نتائج الدراسة :

فقد وجد أن الأفكار العدوانية تزيد مع زيادة درجة التهيج السريع . كما وجد أن العمليات المعرفية متمثلة في الأفكار والأراء العدوانية تلعب دوراً نشطاً فعالا وترتبط بشدة بالعدوان. وأخيراً وجد أن الأفراد الذين سجلوا عداوة أكبر بعد مشاهدة شريط الفيديو عن ذي قبل كانوا يميلون إلى تدوين أكبر عدد من الأفكار العدوانية بعد مشاهدة الفيديو . وأنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث في ذلك .

- أما دراسة (دوجلاس 215-211 : 1991: 1991) فكانت عن العلاقة بين الغضب والمعتقدات اللاعقلانية بين نزلاء السجون الذين يتسمون بالعنف . هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الغضب والمعتقدات اللاعقلانية بين مجموعة من المسجونين والذين لهم سجل طويل في العدوان والعنف أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = 11 مساجين) تراوحت أعمارهم ما بين ١٩-٧٥ سنة طبق عليهم الأدوات التالية:

- مقياس T للغضب .

- مقياس المعتقدات اللاعقلانية لجونز .

وقد توصل الباحث إلى وجود علاقة ارتباطية دالة بين المعتقدات الشاملة غير المعقلانية كما يقيسها مقياس المعتقدات وبين الغضب . كما أشارت النتائج إلى إمكانية وضع برامج معالجة عقلانية في المستقبل لمعالجة الغضب عن طريق دحض وتغيير الأفكار غير المعقلانية المدمرة للذات واستبدالها بأخرى أكثر منطقية .

فى حين استهدفت دراسة (قان ديرقورت 235-226: Vandervoost, 1993: 226-235) الاهتمام بنظم الاعتقاد وأساليب المواجهة كمتغيرات وسيطة فى العلاقة بين العداء والمرض، حيث بحثت هذه الدراسة العوامل الوسيطة فى العلاقة بين الضغوط النفسية Stress والمرض، وأن هذه العلاقة متعددة المحاور تتضمن العوامل السلوكية، الوراثية والغذائية، البيئية، الاجتماعية، الثقافية ، العوامل المعرفية) .

تكونت عينة الدراسة من (ن = ١٨٣) خريجا جامعيا من الطلاب الذين أتموا التعليم الجامعي . طبق عليهم الأدوات التالية : مقياس المعتقدات غير العقلانية . استبيان المواجهة والضغوط . مقياس العداء . أكدت نتائج الدراسة على الآتى:

أن الأفراد الذين يتمسكون بالمعتقدات اللاعقلانية كان لديهم أساليب مواجهة أقل تكيفا كما كانوا يعانون كثيرا من المرض .

كما أكدت الدراسة على وجه الخصوص على (العداء) وهو عامل سلوكي معرفي ارتبط بالخاطرة المتزايدة لمرض القلب التاجي بالإضافة إلى نسبة الوفيات العامة .

كما سجلت النتائج أن الأفراد ذوى العداء المرتفع أكثر اعتناقاً للمعتقدات اللاعقلانية كما حددها أليس . وأكثر استسلاماً للمرض عن الأفراد ذوى العداء المنخفض . كما أن الأفراد العدائيين يستخدمون أساليب مواجهة أقل تكيفا عن نظرائهم ذوى العداء المنخفض . كما وجد أيضاً أن نظم الاعتقاد والأفكار غير العقلانية والأساليب التي يستخدمها الأفراد مرتفعو العدوانية بصورة كبيرة تعمل كمتغيرات وسيطة هامة في العلاقة بين الضغوط النفسية والمرض النفسي وهذه العوامل لها أهميتها الكبرى وتؤخذ في الحسبان في برامج المعالجة المصممة لخفض مخاطر المرض لمثل هؤلاء الأفراد .

#### الفئة الثانية:

مع إرتفاع معدلات العدوان والعنف في السنوات الأخيرة كانت التداخلات التي تهدف إلى خفض السلوك العدواني والعنف قد ازدادت . ومن أكبر الطرق المنهجية لعلاج العدوان والعنف وأثبتت مدى فاعليتها هي الطرق القائمة على التوجهات المعرفية. حيث تناولت هذه الفئة من الدراسات مدى فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض الغضب والعدوان وبعض الاضطرابات الأخرى .

من بين هذه الدراسات الدراسة التي قام بها كل من (چون واولسون . June & olson, 1974: 5118-5119) والتي هدفت إلى معرفة مدى فاعلية المنحى السلوكي

المعرفى فى تقليل الغضب والعدوان ومدى فاعلية التدريب السلوكى المعرفى فى خفض الغضب والعدوانية . حيث استعان الباحث فى هذه الدراسة باستخدام التحليلات والإجراءات القائمة على نظام أليس فى العلاج العقلانى الانفعالى . بالإضافة إلى استخدام أساليب التدريب التوكيدى . كما أفترض جون وأولسون عدة فروض بناء على منحى العلاج العقلانى الانفعالى المستوحى من نظرية ألبيرت أليس . وتتمثل هذه الفروض فى الآتى :

- الفرض الأول: ستخفض عينة الدراسة في مجموعات التدريب السلوكي من مقدار سلوكها العدواني .
- الفرض الثاني: ستزيد عينة الدراسة في مجموعات التدريب السلوكي المعرفي من سلوكها التوكيدي .
- الفرض الثالث: ستقلل عينة الدراسة في مجموعات التدريب السلوكي المعرفي من مشاعر الغضب لديها.
  - وتم تقييم عينة الدراسة قبل العلاج وبعده على مجموعة من المقاييس .
    - مقياس العدوانية .
    - مقياس الثقة بالنفس.
      - مقياس الغضب.

وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين (تجريبية، ضابطة) التقت الجموعتان لمدة ساعتين أسبوعياً طوال أربعة أسابيع إلا أن الجموعة الضابطة لم تتلق أى تدريب .

أكدت نتائج الدراسة على فاعلية التدريب السلوكى المعرفى فى خفض السلوك العدوانى والتقليل من مشاعر الغضب ، ذلك بالنسبة للمجموعة العلاجية . كما أن مجموعة التدريب السلوكى المعرفى زادت من سلوكها التوكيدى .

- وفي عام ١٩٧٥ أجرى (أليس 14-11 :Ellis, 1975) رائد نظرية العلاج العقلاني الانفعالى دراسة يدور محورها الرئيسي حول هذا التساؤل:

إذا كان العلاج العقلاني يبدو عميقاً بدرجة كافية ؟

Does rational emotive therapy seem deep enough?

حيث ناقش أليس فى هذا البحث الفروض الخاصة بالعلاج العقلانى الانفعالي كنموذج تعليمى . ومؤكدا أن العلاج العقلانى الانفعالى يعمل على إعادة البناء المعرفي ويعتمد اعتماداً شديداً على الجانب التعليمى للعملية العلاجية . وينظر إلى العلاج بصورة كبيرة على أنه مسألة إعادة تعليم انفعالى وفكرى . ويتم العلاج عن طريق انتقاد المريض فى فهم بعض الوقائع فى تاريخه الشخصى المتمثلة فى تبنيه لبعض الأفكار غير العقلانية وتغيرها بأخرى أكثر عقلانية باعتبار أن هذه هى الوسيلة للتخفيف من حدة المشاكل المعاصرة ومنع تكرارها .

وتوصل أليس من خلال هذا البحث إلى أن العلاج العقلانى يمكن أن يساعد الأفراد في إتخاذ تغيرات عميقة ودائمة في مواجهة الاضطرابات المختلفة والانفعالات المحبطة للذات مثل (القلق، الاكتثاب، الغضب، العدوان ... إلخ) وذلك بواسطة التركيز على الأفكار غير العقلانية واستبدالها بأخرى أكثر عقلانية .

- ويبدو أن المنحى المعرفى فى العلاج العقلانى لأليس جذب اهتمام العديد من الباحثين أمثال (لابيدوس 6350; 1975; 6350) حيث استخدم أيضاً المنحى المعرفى المعلاجى فى تقليل العدوان . ولكن الجديد فى هذه الدراسة أنه تم ابتكار أسلوب إهانة وبدا لإثارة العدوان لدى أفراد العينة . ثم اختيرت مجموعتان بعد تعرضهما لأسلوب الإهانة وبدا عليهم السلوك العدوانى مثلت المجموعة الأولى المجموعة التجريبية والأخرى الضابطة إلا أنها لم تتلق أى علاج . وقد استعان الباحث فى العلاج بشريط تسجيل وفي هذا الشريط أفراد تعرضوا لأسلوب إهانة وكيف تعاملوا مع هذه الإهانة باستخدام منهج العلاج المعرفى لاليس . كما قدم الباحث نموذجاً حياً للعلاج العقلانى الا نفعالى لأفراد المجموعة العلاجية . وبعد انتهاء جلسات العلاج طبق الباحث عليهم مقياس السلوك العدوانى ، مقياس الأفكار العقلانية . وقد توصل الباحث من خلال نتائج الدراسة إلى نجاح العلاج العقلانى الانفعالى فى خفض درجة العدوان لدى أفراد العينة العلاجية .

أما دراسة (كونناڤو 3383 :Connavo, 1975) فكانت عن التعديل المعرفي للسلوك

العدوانى عند الأطفال . هدفت هذه الدراسة إلى تعليم الأطفال القدرة على ضبط الذات في المواقف التى تستثير السلوك العدوانى . تكونت عينات الدراسة من (ن = ٣٦ طفلا ذوى سلوك عدوانى) . وطبق عليهم الأدوات التالية :

- مقياس تقدير الآباء للسلوك العدواني .
- مقياس تقدير المدرسين للسلوك العدواني السالب والسلوك الاجتماعي .

افترضت الدراسة أنه بعد التدريبات المعرفية فإن الجموعة التجريبية بالمقارنة بالجموعة الضابطة سوف تظهر سلوكا عدوانيا أقل في المواقف المدرسية والمنزلية . وسلوكا اجتماعيا مقبولا في المواقف المدرسية . وزعت عينة الدراسة إلى مجموعتين : مجموعة تجريبية تلقت التدريبات المعرفية لمدة ثمانية أسابيع بواقع جلستين في الأشبوع ، ومجموعة ضابطة تمت مقابلتها قبل وبعد المعالجة ولكنها لم تأخذ أي تدريبات .

أكدت نتائج الدراسة أن المجموعة العلاجية استجابت للتدريبات وقل سلوكها العدوانى في المدرسة والمنزل . بينما لم تكن هناك اختلافات دالة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في مواقف اللعب التي تتطلب تفاعلا مع الرفاق . كما أوضحت النتائج أيضا أن التغيرات في العدوان السلبي والسلوك الاجتماعي ربما تحتاج إلى فترات طويلة من التدريبات المعرفية .

- وتتفق دراسة (نوردن Nordone) مع دراسة كوننافو ١٩٧٥ فى تصميم برنامج معرفى علاجى شامل لتعليم الأولاد الحفزين للعدوان التحكم فى ذواتهم . لمعرفة إلى أى مدى يؤثر البرنامج القائم على الناحية المعرفية فى العلاج الجماعى فى تعليم الأطفال العدوانيين التحكم فى ذواتهم . أجريت الدراسة على عينة تجريبية من (ن = ٢٠ طفلا) من الأطفال الضطربين انفعاليا . تراوحت أعمارهم ما بين ٨ : ١٢ سنة وطبق عليهم الأدوات التالية:

- مقياس السلوك العدواني لبرودنيسكي Brodinsky.
- برنامج علاجى مبنى على التدريب المعرفى وحل المشكلة والتفاعل الجماعى من إعداد الباحث .

وأسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض مستوى العدوانية لدى الجموعة التجريبية والقدرة على حل المشكلات الاجتماعية بفاعلية وإيجابية .

- أما (روش 414-417 :1984 (Roush, 1984 ؛ 414-417 فحاول من خلال بحثه التعرف على مدى فاعلية العلاج العقلانى الانفعالى فى التعامل مع الجانحين من الشباب والمضطربين عاطفيا . حيث قدم عدة إستراتيجيات قائمة على نظام أليس فى العلاج العقلانى الانفعالى استطاع من خلالها التعامل مع هؤلاء الشباب وأن يزيد من قدرتهم على الفهم العميق للتفكير العقلانى والوقوف على الجوانب غير العقلانية فى التفكير والعمل على نقض ودحض هذه المعتقدات غير العقلانية .

ويقرر روش أنه من خلال التعرف الحريص على الأفكار غير العقلانية استطاع الجانحون من الشباب أن يتفهموا المواقف التى كانت تؤدى إلى مزيد من المشاكل والعمل على حلها بطريقة منطقية عقلانية كما تفهموا طبيعة انفعالاتهم وسلوكياتهم المضطربة.

- كما قام (لوكمان وآخرون 916-915 بدراسة استهدفت أيضا تقييم وتعميم أثر التدخل السلوكي المعرفي على عدوانية الأولاد من خلال برنامج علاجي احتوى على ١٨ جلسة جمع بين طياته عددا من الفنيات لأساليب العلاج السلوكي المعرفي . فقد درب الأولاد على إدراك ملامح الجسم المثير الغاضب والانتفاع بالجمل الذاتية لكف الاستجابات العدوانية ، كما درب الأطفال على مهارة حل المشكلات وذلك بغرض تمكين الأطفال من تقديم حلول أكثر تكيفاً للمواقف المثيرة للغضب . كما تم شرح المواقف المثيرة للغضب . كما تم شرح المواقف المجبطة للأطفال كمشاكل في حاجة إلى حل ، واستخدموا أمثلة تأخذهم خلال سلسلة من الخطوات عن طريقها يحدد ما المشكلة . وما يود أن يفعله في هذا الموقف؟ وقد تمت مساعدة الأطفال على تعليمهم تقييم الحلول الختلفة وأن يقيموا النتائج لكل منها حتى يتمكنوا من اختيار أكثر هذه المواقف فاعلية .

هذا وقد أوضحت النتائج أن الأطفال الذين تدربوا على البرامج قد خفض لديهم العدوان والسلوك الاندفاعي في حجرة الدراسة ، وأيضا العدوان من خلال تقديرات الآباء عن أكد فاعلية هذا البرنامج من التدخل السلوكي المعرفي .

- وأجرى (ثورمان 558-445:445) دراسة عن فاعلية العلاجات السلوكية العرفية في خفض نوع السلوك من النمط (A) بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. حيث تم في هذه الدراسة مقارنة فاعلية التعديل السلوكي المعرفي .

توكيد الذات The effectiveness of cognitive behavior modification مع ضبط علاجى أدنى توكيد الذات cognitive behavior madiffication plusasertion training مع ضبط علاجى أدنى في تقليل نوع السلوك من النمط (A) والسمات المرتبطة به بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . وقد ركزت علاجات تعديل السلوك المعرفي وعلاجات تعديل السلوك المعرفي والثن تتفاعل والدريب توكيد الذات على تعديل الاعتقادات والاتجاهات سيئة التوافق التي تتفاعل مع دلائل المواقف وتؤدى إلى سلوك من نمط (A) الشاذ المتمثل في (العدوانية والغضب النزعة التنافسية ، عدم الصبر) التي تم التركيز عليها أثناء جلسات العلاج . وتكونت عينة الدراسة من (ن = ١ ٥ عضوا طبق عليهم المقاييس التالية:

| Jenkins Activity survey     | - مقياس جنكينز لمسح النشاط |
|-----------------------------|----------------------------|
| Rational behavoir           | – قائمة السلوك العقلاني    |
| The state trait anger scale | - مقياس سمة وحالة الغضب    |
| hotility Scale              | -<br>- مقياس العدائية      |

وقد تم اختيار مجموعتين (١٠ أفراد) كل منهم في جماعات العلاج لتعديل السلوك المعرفي زائد توكيد الذات (١١ فردا) في جماعات العلاج الأدنى . وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الأفكار غير العقلانية وكل من الغضب والعدوانية ، وأثبتت الدراسة أيضا جدوى كلا الأسلوبين العلاجيين في خفض مستوى الغضب والعدوانية وكان التعديل السلوكي المعرفي أكثر فاعلية في خفض مستوى الغضب . بينما كان التعديل السلوكي المعرفي بالتدريب التوكيدي هو الأكثر فاعلية في خفض مستوى العضب العدوانية وعدم الصبر والنزعة التنافسية السلوكية .

- ويبلور (وودذ 237-213: Woods, 1987) ما أكده ثورمان في دراسته عن مدى جدوى العلاج العقلاني الانفعالي في تقليل نمط السلوك (٨) المتمثل في القلق والغضب والأمراض البدنية كعلاقة مباشرة وثيقة بالمعتقدات غير العقلانية . تكونت عينة الدراسة من (ن = ٤٩ عاملا) بإحدى الشركات الكبرى بأمريكا، وطبق عليهم الأدوات التالية:

- مقياس الأفكار اللاعقلانية لجونز .

- مقياس القلق.

- مقياس الغضب .

- قائمة الأمراض البدنية .

وقد تم تطبيق هذه الأدوات قبل بدء البرنامج ثم أعيد تطبيقها مرة ثانية بعد البرنامج العلاجى . أكدت نتائج الدراسة جدوى العلاج العقلانى الانفعالى فى تقليل الضغوط النفسية ، كما أكدت الدراسة أنه نتيجة لتغير المعتقدات تغييرا جذريا شاملا فقد تغير السلوك من النمط (A) لدى أفراد العينة وقلت معه نسبة الإصابة بالأمراض البدنية.

فى حين هدف بحث (شبارج 77-93: 93-97) إلى دراسة استبدال الأعراض من خلال المنظور العقلانى الانفعالى . فقد انصب اهتمامه على الأفكار غير العقلانية باعتبارها عاملا وسيطا The mediating factor فى الاضطرابات الانفعالية. حيث يُرى كمفتاح لفهم وجهة نظر أليس As the key to understanding Ellis'view. Ellis وأشار شبارج أنه طبقا لوجهة نظر أليس إنه إذا لم يتم تحديد المصدر الكامن للإزعاج المتمثل فى التفكير غير المنطقى واستئصاله فسوّف يستمر الاضطراب .

- أما (لوهر وآخرون 171-183 :1989) نقد قاموا بدراستهم عن قابلية الغضب المقرر ذاتيا في علاقته بالمعتقدات اللاعقلانية لدى طلبة الجامعة من الذكور مقابل الغضب المقرر ذاتيا في علاقته بالمعتقدات اللاعقلانية لدى طلبة الجامعة من المذكور مقابل الإناث تضمينات لتخفيف وتعديل الغضب من خلال المنحى السلوكي المعرفي . تكونت عينة الدراسة من (ن = ٤٢٣ طالبا، ٣٨١ طالبة من طلاب الجامعة) . وطبق عليهم الأدوات التالية .

- مقياس الغضب المقرر ذاتياً والذي طوره نوفاكو (١٩٧٥) .
  - مقياس المعتقدات غير العقلانية لجونز.

توصل الباحث إلى أهمية العلاج العقلاني في تخفيف وتعديل الغضب من خلال استبدال الأفكار اللاعقلانية بالأفكار العقلانية .

- وتأييداً لمعظم الدراسيات السابقة تأتى دراسية (چيرا وسلابى ) - وتأييداً لمعظم الدراسيات السابقة تأتى دراسية (چيرا وسلابي ) - وتأييداً لمعظم (Guerra & Slaby, 1990 : 269-277 ) عن الوسائط المعرفية للعدوان لدى المراهقين الجانحين .

Cognitive Mediators of Aggression in adolescent offenders. : خاثیا التدخیل 2- Intervention

أجريت هذه الدراسة لزيادة مهارات الأفراد على حل المشكلات الاجتماعية، والتقليل من تأييدهم للمعتقدات المساندة للعدوان ، والتقليل أيضا من سلوكهم العدوانى اللاحق وغير المرن وتكونت عينة الدراسة النهائية من ( $\dot{u} = 1.8$ ) ٢٠ ذكور ، ٢٠ إناث اختيروا من بين ١٨:١٥ مراهقا ومراهقة تراوحت أعمارهم ما بين ١٨:١٥ سنة بمتوسط عمر ١٧ سنة وشهر واحد . وقسموا إلى ثلاث مجموعات عدد أفراد المجموعة الواحدة تراوح بين ١٤:١٠ فرداً .

- مجموعة تدريب التوسط المعرفى (وتم التركيز فيها على علاج عيوب مهارات حل المشكلات الاجتماعية وتعديل المعتقدات المساندة للعدوان) .
- مجموعة ضبط الانتباه (لتعلم المهارات الأساسية مثل تعلم قراءة قطعة تعتمد على الفهم وحل بعض المسائل الرياضية) .
  - مجموعة الضبط اللاعلاجية . (الجموعة الضابطة).

وطبق عليهم الأدوات التالية :

- برنامج علاجى مكون من ١٢ جلسة قائم على غوذج النمو المعرفى الاجتماعى الإعادة توسط العوامل المعرفية ذات الصلة بالعدوان .

- مقياس المعرفة الاجتماعية لتقييم مهارات حل المشكلات الاجتماعية .
- مقياس تقدير السلوك . (لتقدير سلوك المراهقين المتمثل في السلوك العدواني ، الاندفاعي المتصلب).

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الأفراد أظهروا مهارات متزايدة في حل المشكلات الاجتماعية كما أظهروا انخفاضا ملحوظا في المواقفة على المعتقدات التي تساند وتدعم العدوان. كما سجلت النتائج أيضا انخفاض السلوك العدواني والاندفاعي لدى أفراد العينة من المجموعتين (تدريب التوسط المعرفي، ضبط الانتباه). ويقرر الباحثان أننا في حاجة إلى المزيد من الأبحاث عن التأثيرات المتفاعلة للمهارات المعرفية المحددة والمعتقدات كمتغيرات وسيطة لأنماط السلوك الاجتماعي للأفراد والسلوك العدواني الموجه ضد المجتمع.

#### الفئة الثالثة:

تناولت هذه المجموعة من الدراسات دور البرامج الإرشادية والإرشاد النفسى في خفض وتعديل السلوك العدواني .

حيث قدم (بندلتون pendleton, 1980) دراسة استكشافية لمعرفة أثر برنامج إرشادى الخفض السلوك العدواني لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية .

وتكونت عينة دراسية من (ن = ١٢٦ تلميذا وتلميذة) تراوحت أعمارهم ما بين ١٠- ١٢ سنة وهي مرحلة الطفولة المتأخرة . واستعان الباحث ببعض الأدوات التالية:

- مقياس العدوانية لبرودنيسكي brodinesky
  - برنامج إرشادي إعداد الباحث .

قسم الباحث عينة دراسته إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) بواقع ٤٠ تلميلاً وتلميذة لكل مجموعة . وصمم البرنامج بواقع ٢ جلسات بواقع جلسة كل أسبوع . أثبتت النتائج مدى فاعلية البرنامج وجدواه في خفض السلوك العدواني ، بالمقارنة بالجموعة الضابطة .

أما دراسة (عبد العزيز ، ١٩٨٦) فاستهدفت معرفة المتغيرات النفسية المرتبطة بسلوك المراهقين العدوانيين وأثر الإرشاد النفسى في تعديله .

أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = ١٢٣) طالبا بالصف الثانى الثانوى العام عحافظة سوهاج شملت (الريف والحضر) تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين ٦٠٥ إلى ١٧٠٥ سنة وقسمت العينة إلى مجموعتين (تجريبية ٤١ طالباً ، ضابطة ٨٢ طالبا) حيث راعى الباحث تثبيت متغيرات الجنس، المستوى التعليمي، الذكاء العام، المستوى الاجتماعى الاقتصادى .

#### وقد استعان الباحث بالأدوات التالية:

- مقياس السلوك العدواني للطلاب الذكور إعداد الباحث.
  - مقياس القلق للمراهقين.
    - مقياس مفهوم الذات .
  - مقياس التفضيل الشخصى .
    - اختبار الذكاء العالى .
- برنامج إرشادى قائم على المحاضرات . تصميم الباحث قائم على منهجا الإرشاد الجماعي الذي يعتبر منهج في الصحة النفسية في سويتها وانحرافها والعلاقات الاجتماعية .

وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية بين المراهقين العدوانيين وغير العدوانيين في متغير الذكاء العام والقلق النفسى والتكيف الشخصى والاجتماعى ومفهوم الذات والقيم والحاجات النفسية ، كما انخفض القلق لدى الجموعة العدوانية . كما وجد أن الطلاب غير العدوانيين أكثر توافقا من الناحية الشخصية والاجتماعية عن الطلاب العدوانيين الذين تميزوا بالشعور الدائم بخيبة الأمل والفشل والإحباط وتحقير الذات . كما وجد من خلال الدراسة أن العدوانيين بحاجة إلى المصادقة .

- وقد قام (مطر، ١٩٨٦) بدراسة عن العلاقة بين العدوان وبعض العوامل البيئية ومدى فاعلية الإرشاد النفسى فى تخفيف العدوان . حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين السلوك العدوانى وبعض المتغيرات فى الأسرة والمدرسة لدى طلاب (الحلقة الثانية من التعليم الأساسى) ودور الإرشاد النفسى فى تخفيف العدوان باستخدام طريقتين إرشاديتين هما :

- التمثيل النفسي (السيكودراما)
- قراءة الكتب والكتيبات النفسية .

وأجريت الدراسة على عينة قوامها (ن = ٣٥٩ طالبا وطالبة) من طلاب الصف التاسع من التعليم الأساسى بمحافظة الإسماعيلية ، وقام الباحث بتقسيم العينة إلى ثلاث مجموعات كالتالى :

- مجموعة تجريبية استخدم معها الباحث أسلوب التمثيل النفسى (السيكودراما) لتخفيف حدة العدوان .
  - مجموعة تجريبية استخدم معها الباحث أسلوب قراءة الكتب والكتيبات النفسية.
    - مجموعة ضابطة لم يستخدم معها الباحث أي طريقة إرشادية .

وقد استعان الباحث بالأدوات التالية:

- مقياس التقدير الذاتي للسلوك العدواني .
- مقياس اتجاهات المعلمين لدى الطلاب كما يدركها الطلاب أنفسهم.
  - مقياس العلاقات الاجتماعية للطلاب.
  - مقياس الاتجاهات الوالدية في التنشئة .

وأكدت نتائج الدراسة عن وجود علاقة سالبة بين العدوان والاتجاهات الوالدية التي تتسم بالتسلط والحماية الزائدة، ووجود علاقة ارتباطية سالبة دالة بين العدوان لدى الأبناء

والعلاقات بين الوالدين . كما أشارت النتائج إلى انخفاض العدوانية لدى الجموعة التجريبية وعدم انخفاضها لدى المجموعة الضابطة . مما أثبت جدوى البرنامج الإرشادى المتمثل فى . السيكودراما وقراءة الكتب والكتيبات .

فى حين استهدفت دراسة (ذكى ، ١٩٨٩) بناء برنامج إرشادى لمواجهة مشكلة العدوانية لدى المراهقين الجانحين . تمثل الهدف الأساسى من الدراسة فى تصميم برنامج إرشادى نفسى اجتماعى لمواجهة مشكلة السلوك العدواني لدى المراهقين الجانحين فى مؤسسات الأحداث . بهدف توظيف طاقاتهم العدوانية وقدراتهم العقلية بما يفيدهم والعمل على تعميق استبصارهم ودوافع سلوكهم وضبط انفعالاتهم وعدوانهم تجاه الأخرين وتدريبهم على تكوين العلاقات الاجتماعية السليمة من خلال تفاعلهم فى الجماعة .

## وقد استعانت الباحثة بالأدوات التالية :

- اختبار تفهم الموضوع T.A.T .
  - مقياس السلوك العدواني .
    - برنامج إرشادى جماعى .

وقد افترضت الدراسة أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات كل من الذكور الجانحين والإناث الجانحات سيتحقق على مقياس السلوك العدواني بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدى بفعل البرنامج الإرشادى .

وأكدت النتائج صحة هذا الفرض حيث وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في درجة العدوان بين التطبيق القبلي والبعدى لكل من الذكور والإناث على مقياس السلوك العدواني.

فقد تركزت فلسفة البرنامج على توظيف الطاقة العدوانية المهدرة لدى هؤلاء الجانحين فيما يعود عليهم بالنفع والعمل على توجيه هذه الطاقة واستغلالها في مسالكها السلوكية السليمة . وذلك من خلال

- تحقيق التواصل الإنساني مع الجانح من خلال إشعاره بالتقبل والعطف والحب غير المشروط عما يعمل على ترغيبه في نفسه وفيمن حوله عما يساعده على التوافق النفسي الاجتماعي .
- تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الحدث بتشجيعه وتقديره بما يساعده على إعادة تكرارها وتثبيتها . كما يكسبه هذا التقدير الثقة في ذاته والاعتماد عليها والثقة في تقبل الأخرين له والاهتمام بما يقوم به من أعمال .
- تدريب الحدث على ضبط انفعالاته والتحكم فيها بما يمكنه من تحقيق التوازن الانفعالي السوى .
  - ترسيخ بعض القيم الدينية والخلقية .

وتتفق دراسة (عبود ۱۹۹۱) مع ما سبق عن مدى فاعلية برنامج إرشادى فى تخفيض حدة السلوك العدوانى لدى طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسى ، أجريت الدراسة على عينة قوامها ( $\dot{v} = \dot{v}$ ) طالب وطالبة مقسمين بالتساوى مائة طالب ومائة طالبة تراوحت أعمارهم ما بين ۱۲–۱٤ سنة . ثم قام الباحث باختيار (٤٠) طالبا وطالبة ثم تقسيمهم إلى مجموعات .

- مجموعة تجريبية ١٠ طلاب . مجموعة تجريبية ١٠ طالبات .
- مجموعة ضابطة ١٠ طالبات . مجموعة ضابطة ١٠ طلاب .

#### واستعان الباحث بالأدوات التالية :

- مقياس السلوك العدواني .
- استمارة ملاحظة السلوك العدواني (خاصة بالمدرسين)

- استمارة دراسة الحالة .
- اختبار التات T.A.T واختيار اليد الإسقاطي .
  - برنامج إرشادي متمثل في السيكودراما .

وقامت الدراسة على فرضية أن السلوك العدوانى سوف ينخفض لكل من الجنسين بعد تطبيق البرنامج الإرشادى رحيث أثبتت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسط درجات الطلبات من حيث متغيرات مقياس السلوك العدوانى لصالح الطلبة .

كما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة الجموعة الإرشادية ومتوسطات درجات طلبة الجموعة الإرشادية ومتوسطات درجات طلبة الجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج الإرشادية .

ويؤكد (شريف ، ١٩٩٢) أيضاً عن مدى فاعلية برنامج إرشادى لتعديل السلوك العدوانى لدى الأطفال اللقطاء ، حيث قامت الدراسة على فرض مؤداه . أن هناك عوامل بيثية تكمن وراء السلوك العدوانى لدى الأطفال داخل المؤسسات الإيوائية .

أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = ١٠٠ طفلة) لقيطة من داخل مؤسسة الوحدة الشاملة للفتيات بكوبرى القبة بمحافظة القاهرة . واقتصرت العينة على الإناث فقط. وتراوحت أعمارهن ما بين١٠ : ١٧ سنة واختارت الباحثة ٣٠ ثلاثين طفلة من الأطفال اللقطاء بطريقة عشوائية بمن حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس السلوك العدواني . ثم قسمت العينة المختارة إلى مجموعتين متساويتين كل منها ١٥ خمس عشرة طفلة متجانسات من حيث الجنس ، مستوى الذكاء ، المستوى الاجتماعي الاقتصادى ، قسمت العينة إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ، وقامت الباحثة بتطبيق البرنامج الإرشادى على المجموعة التجريبية فقط بينما جردت المجموعة الضابطة من البرنامج .

## وأستعانت الباحثة بالأدوات التالية :

- استمارة ملاحظة السلوك العدواني خاصة بالمشرفين داخل المؤسسة. إعداد الباحثة .
  - اختبار عين شمس للذكاء الابتدائي.
    - استمارة دراسة الحالة.
    - اختبار التات الإسقاطي .
    - اختبار رسم الأسرة المتحركة .
      - المقابلة الطليقة .
      - البرنامج الإرشادي .

أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد الجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده لصالح أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج، وذلك على مقياس السلوك العدواني، وقد تمخضت الدراسة الكلينيكية عن أن هناك أسبابا نفسية وبيثية تؤدى إلى فلهور السلوك العدواني لدى الأطفال اللقطاء.

كما أشارت نتائج الدراسة أيضا بإمكانية تعديل السلوك العدواني إلى سلوك مقبول اجتماعياً عن طريق إعطاء البرامج الإرشادية التي توضح لهم الأساليب السلوكية التوكيدية لإثبات ذواتهم والشعور بالثقة بالنفس ، وتحقق لهم التوافق الشخصي والاجتماعي مع البيئة الحيطة بهم .

وتؤيد دراسة (حافظ وقاسم ، ١٩٩٣) الدراسات الأخرى السابقة على مدى فاعلية برنامج إرشادى مقترح لخفض السلوك العدواني لدى الأطفال في ضوء بعض المتغيرات.

فقد حرص الباحثان على دراسة بعض المتغيرات الخاصة بالأسرة والمدرسة الابتدائية التي يمكن أن ترتبط بالسلوك العدواني لدى الأطفال مع إهمالها للتفسيرات النظرية التي وردت في الاتجاهين البيولوجي والنفسي ، ثم تقديم برنامج إرشادي لخفض العدوان .

وقد افترض الباحثان أنه كلما زاد حجم الأسرة زادت درجة السلوك العدوانى ، وأيضاً تزداد درجة السلوك العدوانى لدى الأطفال المتأخرين فى الميلاد بالقياس إلى إخوانهم، كما تزداد درجة السلوك العدوانى كلما زادت كثافة الفصل العددية .

أجريت الدراسة على عينة مكونة من (ن = ٢٥٦ تلميذا وتلميذة) بالمرحلة الابتدائية الابدائية ١٤٧ طفلا ، ١٠٩ طفلة متوسط عمر ١٠ سنوات وستة شهور وانحراف معياري ٣٠١٠.

## واستعان الباحثان بالأدوات التالية:

- مقياس عين شمس لأشكال السلوك العدواني .
- أدوات قياس المتغيرات الديموجرافية والمعرفية المرتبطة بالسلوك العدواني .
- برنامج إرشادى مقترح لخفض السلوك العدوانى لدى الأطفال وزيادة وعى الأطفال بسلوكهم ، تعديل السلوك العدواني وتقليصه إلى أكبر قدر ممكن .

وأكدت النتائج مدى فاعلية البرنامج الإرشادى في تعليم الأطفال التفكير في حلول بناءة للمشكلات وتنفيذها وتقويها وبناء على ذلك انخفض السلوك العدواني .

#### تعقيب على البحوث والدراسات السابقة ،

بعد استعراض مجموعة الدراسات السابقة وتحليل هذه الدراسات سيعرض المؤلف . فيما يلى أهم النقاط التي تم استخلاصها من تحليل هذه الدراسات وذلك من حيث . الموضوعات والعينة والأدوات وكذلك نتائج الدراسات .

# أولا: من حيث الموضوع :

ركزت الفئة الأولى من الدراسات التي تم عرضها على العلاقة بين المعتقدات والأفكار غير العقلانية، وكل من الغضب والعدوان وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى. أما الفئة الثانية من الدراسات فقد ركزت على فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض الغضب والعدوان وبعض الاضطرابات النفسية الأخرى. في حين تم التركيز في الفئة الثالثة على أثر البرامج الإرشادية وتدريب توكيد الذات في تخفيف حدة السلوك العدواني.

#### ثانيا: من حيث العينة:

أجريت الدراسات السابقة على عينات مختلفة بدءاً من مرحلة الطفولة إلى ما بعد مرحلة الجامعة ، حتى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعلى الرجال والسيدات وأيضاً على المسجونين .

## (أ) في مرحلة الطفولة:

دراسة بندلتون (۱۹۸۰)  $\dot{v} = 177$  ذكور وإناث ، نوردن (۱۹۸۲)  $\dot{v} = 7$  ذكور قفط، مطر (۱۹۸۸) هيوسيمان وآخرون (۱۹۸۷)  $\dot{v} = 7.7$  لوهر (۱۹۸۹)  $\dot{v} = 3.7$  شريف (۱۹۹۲)  $\dot{v} = 1.9$  عن الأطفال اللقطاء .

#### (ب) مرحلة المراهقة:

دراسة مواری (۱۹۸۲) ن = ٤٥ مراهقا ذكرا فقط، عبد العزيز (۱۹۸٦) ن = ١٢٣، سلابي وجبرا (۱۹۹۰) ن = ١٣٤ مراهقا ومراهقة .

#### (ج) شباب جامعی:

دراسة ثیر وآخرون (۱۹۸۳) ن = ۲۲ ذکور وإناب ، جمیس (۱۹۸۴) ن = ۵۹ طالبا وطالبة ، هوج ودیفنباخر (۱۹۸۷) ن = ۳۸ طالبا وطالبة ، ذیراوسکی وسمیث (۱۹۸۷) ن = ۸۳ ذکور فقط .

### (د) ما بعد الجامعة :

دراسة دير فورت (١٩٩٣) ن= ١٨٣ خريجا جامعيا.

# (هـ) أعضاء هيئة التدريس:

دراسة كريستوفر (١٩٨٥) ن= ٢٠ عضو هيئة تدريس .

## (و) رجال وسيدات :

دراسة برادبوشمان (۱۹۹۰) ن = ۱۰۰

#### (ز) مساجين:

دراسة فورد (۱۹۹۱) ن = ۱۱۰ مساجين من الذكور فقط .

وقد اتسمت الدراسات السابقة فى بعض الدراسات منها بكبر حجم العينة ، على سبيل المثال دراسة چيمس  $\dot{v}=0.00$  ، هيوسمان وآخرون (١٩٨٧)  $\dot{v}=0.00$  ، لوهر وجيفرى (١٩٨٩)  $\dot{v}=0.00$  . فى حين أتسمت بعض الدراسات الأخرى بصغر حجم العينة . دراسة كريستوفر (١٩٨٥)  $\dot{v}=0.00$  .

#### ثالثا: بالنسبة للأدوات:

استخدمت معظم الدراسات مقياس جونز للمعتقدات اللاعقلانية، وعددا كبيرا من المقاييس عن العدوان . ومقياس نوفاكو للغضب، ومقياس متغيرات الشخصية ، مقياس حل تقدير الأداء للسلوك العدوانى ، مقياس تقدير المربين للسلوك العدوانى . مقياس حل المشكلات لمارش .

أما البرامج العلاجية فكانت معظمها قائمة على منحى العلاج العقلانى الانفعالى لأليس في حين كانت البرامج الإرشادية متنوعة من حيث إلقاء المحاضرات أو التمثيل (السيكودراما)، قراءة الكتب النفسية.

رابعاً : نتائج الدراسات :

# دلت نتائج الدراسات على الآتي :

- أن هناك علاقة ارتباطية دالة موجبة بين المعتقدات اللاعقلانية وبين السلوك العدوانى منها دراسة موارى (١٩٨٤) ، ثير وآخرون (١٩٨٣) ، چيمس (١٩٨٤) ، فان ديرفورت (١٩٩٣) ودراسات أخرى .
- فاعلية المنحى المعرفى فى العلاج العقلانى الانفعالى لأليس فى خفض العدوان منها دراسة جون (١٩٨٩)، لابيدوس (١٩٧٥) ، روش (١٩٨٤) ، كوننافو (١٩٨٩) وغيرها من الدراسات .

- نجاح بعض البرامج الإرشادية في خفض السلوك العدواني . بندلون (١٩٨٠) ، مطر (١٩٨٦) عبد العزيز (١٩٨٦) ، شريف (١٩٩٢) .

من خلال هذا العرض لفصل الدراسات السابقة يمكننا القول بأن هناك شبه اتفاق للدراسة الحالية والفئة الأولى والثانية من الدراسات من حيث الموضوع والنتائج مع اختلاف العينة والأدوات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ضمت الدراسة الحالية الفئتين السابقتين من الدراسات من حيث علاقة المعتقدات والأفكار اللاعقلانية بالغضب والعدوان ، وأيضاً فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض الغضب والعدوان . وهذا مما لا يتوافر في الدراسات السابقة ، فقد ضمنت الجانب النظري والتطبيقي .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الغضب والعدوان ترويض الغضب والعدوان Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الغضب والعدوان ترويض الغضب والعدوان

البرنامج العلاجي:

# برنامج العلاج العقلاني الانفعالي للتدريب على ضبط الغضب والعدوان لدى مجموعات المراهقين

يمثل سلوك الأطفال والمراهقين غير الاجتماعي Antisocial تحدياً كبيراً له دلالته للفريق العلاجي الإكلينيكي . حيث إن معدلات انتشار السلوكيات العدوانية والأعمال الإجرامية معدلات مرتفعة . وإن هذه الاضطرابات السلوكية في الطفولة تُنذر بمشاكل في سن الرشد تؤدى إلى صعوبات كبيرة في التكيف الاجتماعي (كازدن 1987 (Kazdin, 1987)).

وعلاوة على ذلك وُجد أن الأطفال الذين يظهرون الغضب وأغاط السلوك العدواني محتمل كبالغين أن يظهروا العدوان بصورة أكثر تكراراً وأكثر شدة . ويبدو أن العدوان يصبح ثابتاً مع الزمن إذا لم يضبط ويعالج (Huesman and Others, 1984: Olwes, 1984) .

وأثبتت الدراسات التى تابعت الأطفال منذ سنوات ما قبل المدرسة حتى سن المراهقة أن هؤلاء الأطفال يغدون جانحين في سن المراهقة . لكن هذا لا يعنى أن كل الأطفال العدوانيين يقفون على الخط نفسه الذي يقود إلى العنف والجزيمة في مستقبل حياتهم وإن كانوا الأكثر عرضة في نهاية الأمر لخطر ارتكاب جرائم عنف .

والمدهش حقا أن الانحراف نحو الجريمة يظهر مبكراً في حياة هؤلاء الأطفال . فعندما صنف أطفال في إحدى دور الحضانة بمونتريال ضمن فئة العدوانية وإثارة المشاكل وهم في من الخامسة كانوا أنفسهم أكثر الأطفال جنوحاً بعد خمس سنوات أو ثماني سنوات أي في مرحلة المراهقة المبكرة . وزادت المشاكل التي ضربوا فيها طفلاً لم يفعل شيئاً على الإطلاق ثلاث مرات

عن غيرهم من الأطفال . كانوا هم أيضاً من سرقوا منها بعض الأجهزة وتعاطوا الخمور حتى السكر . واستخدموا الأسلحة النارية وارتكبوا كل هذه الجرائم قبل أن يبلغوا السادسة عشرة.

كما قال «چيرالد باترسون Gerald Paterson من خلال متابعته متابعة دقيقة لمسار حياة مثات من الأولاد في سن البلوغ «قد تكون الأفعال التي يرتكبها الطفل ضد المجتمع وهو في الحامسة من عمره بدايات تنذر بأنه سيكون جانحاً في شبابه بؤكد الاستعداد الطبيعي العقلي للأطفال العدوانيين» أن حياتهم ستنتهي غالبا بالمشاكل . فقد وجدت دراسة أجريت على المذنبين من الأحداث الحكوم عليهم في جرائم عنف وعلى طلبة عدوانيين في مدرسة ثانوية إن لجميع هؤلاء تركيبة عقلية مشتركة . فإذا اختلفوا مع أي شخص نظروا إليه على الفور نظرة معادية وقفزوا إلى نتائج مفادها أنه معاد لهم دون محاولة التفكير أو معرفة وسيلة سلمية لحل الخلاف . أما نتائج الحل العنيف السلبية التي تحدث نتيجة للعراك فلا تخطر على بالهم إطلاقا . هذا لأن نزوعهم العدواني يبرر لهم قناعات مثل «إذا أثير غضبك إلى حد الجنون من الأفضل أن تضرب العدواني يبرر لهم قناعات مثل «إذا أثير غضبك إلى حد الجنون من الأفضل أن تضرب شخصاً...» أو «إذا تجنبت الضرب سيعتقد الجميع أنك جبان....»

ومع ذلك يمكن مساعدة هؤلاء الأطفال لتغيير سلوكهم وتحجيم توجههم نحو السلوك الجانح.
هذا وقد حققت برامج تجريبية عدة بعض النجاح في مساعدة هؤلاء الأطفال العدوانيين
بتعليمهم السيطرة على نزعاتهم المعادية للمجتمع قبل أن تقودهم إلى مشاكل أكثر خطورة.

وقد أجريت إحدى هذه الدراسات في جامعة «ديوك» على المشاغبين من تلاميذ مدرسة ابتدائية معروفين بغضبهم الكاسح . تضمن البرنامج عقد جلسات لهؤلاء لمدة (٤٠ دقيقة) مرتين في الأسبوع ولمدة من (٦-١٢ أسبوعاً) ، تعلم الأولاد فيها مثلا – أن بعض الدعابات الاجتماعية التي ترجموها على أنها فعل عدواني ، هي في حقيقتها فعل محايد ودي . تعلموا أخذ الأمور بمنظور الأطفال الآخرين في المواجهات التي استفزت غضبهم الشديد .

تدربوا أيضاً تدريباً مباشراً على التحكم في الغضب من خلال مشاهد تمثيلية مثل أن يتعمد شخص بالتمثيل إغاظتهم لكي يفقدوا أعصابهم، وكان رصد مشاعرهم من المهارات الأساسية للتحكم في الغضب لكي يدركوا أحاسيسهم الجسدية مع موجة الغضب . مثل إحمرار

وجوههم وتوتر عضلاتهم ، ويستقبلونها كهذر لكبح الغضب، والتفكير فيما يفعلونه بعد ذلك غير التهجم باندفاع وتهور والسيطرة على انفعالاتهم ، وهكذا عندما تصل اللحظة إلى سخونتها كانت الاستجابات لها باردة كأن يمشى الولد بعيداً أو يعد من واحد إلى عشرة حتى يمر الانفعال الاندفاعى .

لذا أخذ الاهتمام بضبط العدوان شكلاً جدياً من قبل علماء النفس الإكلينيكى في شكل برامج تدريبية وبصفة خاصة أصحاب التوجه المعرفي حيث إن العمليات المعرفية المتمثلة في العزو، والتقارير الذاتية ومهارات حل المشكلات تلعب دوراً جوهرياً في نمو الغضب وأحياناً ينتج عنها استجابة عدوانية . فالغضب وفقاً لتصور نوفاكو Novaco يحدث كاستجابة لأحد المكونات المعرفية والفسيولوجية والسلوكية ، ويتميز المكون المعرفي بإدراك الشخص لهذه المثيرات وعزو الشخص الخاص بالسببية أو المسئولية الذاتية وبتقييم الشخص لنفسه وللموقف ككل . (Navaco, 1975) .

ويعتبر المكون المعرفى أهم مكون له دلالة للتدخل Intervention مع المراهقين العدوانيين إذ إن مدركاتهم واتجاهاتهم تعمل على تعجيل معظم الاستجابات السلوكية للإثارة. بالإضافة إلى العيوب المعرفية والتشويه المعرفى فإن العدوانيين يظهرون حالات مرتفعة من الإثارة الانفعالية والفسيولوجية بالإضافة إلى العيوب الأخرى متمثلة في نقص المهارات الاجتماعية وعدم ضبط النفس وعدم التحكم والتدبر في الأحداث.

فالعمليات المعرفية هي التي تعلل غياب العدوان الظاهر بسبب إمكانات المنع . حيث وجد أن المراهقين المتفجرين (سريعي الانفعال) Explosive adolescents ينقصهم في الواقع المكون المعرفي المتمثل في مناقشة التقرير الذاتي Self ststement disputation المانع للعدوان . بالإضافة إلى نظم المعتقدات المصاحبة (Berkowitz) .

. كما أثبتت دراسات (دودج Dodge, 1985) عن التحيز الفردى أن هناك عوامل معرفية وتشوهات معرفية متمثلة في التميز العدائي Hosility وشرعية التميز الانتقامي والإيمان بالعدوان Legitimacy of retaliation bais and belief in aggression

والمراهقـون والمستهدفون لإعـادة التوسـط المعـرفى فـى برامـج الغضـب والعـدوان الحـالية . (Dodge, 1985) .

وأخيراً فإن الأدلة الحديثة عن علم نفس النمو تشير إلى أهمية التخطيط المعرفي كمكون ناجح في تغيير أنماط السلوك الثابتة ، حيث يقترح سلابي وجيرا Slaby and Guerra.1988 أن أنماط السلوك العدواني هذه يمكن أن تتغير بتناول تلك العوامل المعرفية المتمثلة في المعتقدات غير العقلانية والعزو والتقارير الذاتية والأحكام الأخلاقية والتي يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في النمو الانفعالي الاجتماعي . (Salby & Guerra, 1988) .

وبناء على ما أكدته الدراسات والأبحساث بأن المراهسقين الدين يفقدون السيطرة على غضبهم يفعلون ذلك بسبب عيوب في مارستهم المعرفية والسلوكية السيطرة على غضبهم يفعلون ذلك بسبب عيوب في مارستهم المعرفية والسلوكية (Feindler and Marriott and Iwata, 1984) (فيندلر ، واكتون كنجسلي وديوبي ، 1986, IFeindler (Feindler and Ficton, Kingsley and Dubey, 1986) ، (فيندلر ، 1991) فإن المؤلف الحالي قام بتصميم برنامج علاجي فيندلر وجوتمان، 1993 (Fiendler & Gittman, 1993) فإن المؤلف الحالي قام بتصميم برنامج علاجي للتدريب على ضبط الغضب والعدوان يناسب المراهقين في مجموعة من المواقف . ويركز البرنامج على ضبط الاستجابة الانفعالية والدافعية وأيضاً التعبير المناسب للغضب بطريقة توكيدية وعقلانية وذلك عن طريق تدريس مهارات ضبط الإثارة ، فيتعلم المراهقون كيف يدركون وينظمون أو يمنعون الغضب ومكوناته العدوانية ، وأن يستفيدوا من أعمال حل المشكلات استجابة للإثارة أو يمنعون الغضب ومكوناته العدوانية ، وأن يستفيدوا من أعمال حل المشكلات استجابة للإثارة الناجمة عند التعامل مع الأخرين والعلاقات بين الأشخاص .

وسوف يعرض المؤلف في الصفحات القادمة تدخلاً Interevtion كاملاً لضبط الغضب والعدوان مصمما لجموعة من المراهقين . حيث نُولى أهمية خاصة للعيوب المعرفية والتشويه المعرفي وسوء العزو ، وكذلك سوء الإدراك ومهارات حل المشكلات . فعلى مدار البرنامج يتعلم المراهقون :

- التفاعل بين المكونات المعرفية والفسيولوچية والسلوكية لخبرة الغضب.
  - وظائف التكيف وسوء التكيف للغضب.
    - المثيرات الموقفية التي تثير الغضب.

- مفهوم الاختيار والمسئولية الذاتية في استجابات الأفراد للمثيرات .
  - أهمية التعبير اللفظى الملائم للوجدان.
- استخدام التقديرات الخاصة بالمواجهة وإعادة عزو اللوم ، والتوكيدية ، خفض الإثارة وحل المشكلات . ففي كل جلسة علاجية يتعلم المراهقون مهارة سلوكية ومعرفية جديدة .
- التدريب على كيفية تعديل المكونات المعرفية للمراهق من خلال تعلم الفنيات الخاصة بالعلاج المعرفي العقلاني الانفعالي .

#### : Introduction to the treatment protocol مقدمة لبروتوكول العلاج

الاتجاه المعرفى يسلم بأن سلوك الفرد تحكمه إلى حد بعيد عوامل معرفية وفكرية ، كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث أشباء معينة فضلا عن الاتجاهات والمعتقدات التى نحملها عن الأشباء والعالم . فاتجاهات العلاج السلوكى المعرفى تتفق فى مجملها على تأكيد أن نجاح شخص فى العلاج إنما يتوقف على أن يكون مصحوبا بتحسن فى طريقة تفكيره وإدراكه لنفسه والعالم . (إبراهيم ، المما يتحدد هدف العلاج العقلانى والانفعالى كما حدده أليس Ellis فى الآتى :

- ١ مساعدة العميل في التعرف على أفكاره غير العقلانية والتي تسبب رد فعل غير مناسب لديه نحو العالم .
  - ٢ تمكينه من الشك والاعتراض على هذه الأفكار.
- ٣ تشجيعه على تعديل أفكاره وبالتالى تعديل فلسفته فى الحياة ، ويتحكم عقلانيا فى عاطفته
   وانفعاله بحيث يتحقق للعميل فى نهاية العلاج ما يلى :
  - (أ) أقل درجة مكنة من القلق ولوم الذات Self belame والعداء Hotility
- (ب) منحه طريقة لملاحظة ذاته والإيحاء الذاتي الذي يضمن له الراحة في حياته المستقبلية.
- (جـ) منحه الأساليب العقلانية التي تمكنه من التغلب على انهزاميته ويستطيع الحكم الجيد على الأشياء . (Ellis, 1977) .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فالمنحى المعرفي لضبط العدوان يُقدم على وجه العموم كبرنامج تعليمي Didactic program يؤكد فيه على تدريب المهارات للمراهق لخفض السلوكيات العدوانية .

القضايا التي أخذت في الاعتبار عند التخطيط للبرنامج العلاجي لضبط الغضب والعدوان لدى الراهقين .

#### ١ - الفترة الزمنية لكل جلسة:

استغرقت المدة الزمنية لكل جلسة من ساعتين إلى ثلاث ساعات مع إعطاء فترة راحة لمدة ربع ساعة بعد منتصف الجلسة .

#### ٢ - الفترة الزمنية بين الجلستين:

تمت الجلسات العلاجية بمعدل جلسة واحدة كل أسبوع .

#### ٣ - عدد الجلسات العلاجية:

لم يقدم خبراء العلاج الجمعى إجابات حاسمة عن هذا الموضوع ، ويرى Rose أن عدد الجلسات يتوقف على نوع المشكلة من ناحية . والهدف من البرنامج العلاجى من ناحية أخرى. (إبراهيم ، ١٩٨٨: ٢٧٦) هذا وقد بلغ عدد جلسات البرنامج الحالى ٨ جلسات .

#### عدد أفراد المجموعة العلاجية:

بالرغم من عدم وجود قاعدة ذهبية لاختيار وتحديد حجم الجماعة فإن هناك ما يدل بناء على خبرات كثيرة من المعالجين أمثال لازاروس Lazarus ، برنكمان وغيرهم فإن العدد الأمثل هو الذى يتفاوت من ١٠:٨ أفراد . وعادة يجلس أعضاء الجماعة على شكل دائرة ، وينبغى أن يخلق قائد الجماعة جواً يتسم بالقبول والسماح . (إبراهيم ، ١٩٨٨: ٢٧٦، سلامة ، ١٩٩١: ١٠٠) . هذا وقد بلغ عدد أفراد المجموعة العلاجية الحالية عشرة أفراد فقط مقابل عشرة أفراد أخرين في المجموعة الضابطة .

#### ٥ - مجموعة الجنس الواحد مقابل المجموعات المتنوعة:

تكونت المجموعة العلاجية من ١٠ مراهقين ذكور فقط مقابل ١٠ مراهقين ذكور أيضاً في المجموعة الضابطة ، وقد تم اختيار عينة الذكور فقط نظراً لارتفاع العدوان لديهم مقارنة بالإناث .

ويرى خبراء العلاج أن من الأفضل أن تكون الجموعة العلاجية متجانسة من حيث مستواها التعليمي، المركز الطبقى لأفرادها وجنس كل منهم . فالمراهقون يمكن أن ينتبهوا بطريقة أفضل عندما لا يكونون شاردى الذهن بسبب وجود أفراد الجنس الآخر في الجموعة .

## ٦ - اختيار المكان الملائم للجلسات:

تمت كل الجلسات العلاجية بالعيادة النفسية بكلية الآداب بسوهاج ، فمن المفيد أن تكون الجلسات في أماكن جذابة ومريحة بما يتوافر في العيادة النفسية فلها هيبتها وجاذبيتها لدى العملاء.

# ٧ - الاعتبارات المتعلقة بالدستور الأخلاقي للمهنة:

- راعى المؤلف ضرورة الاحترام الكامل لسرية العميل.
- الحفاظ على كل ما يقال أو يحدث بين المعالج والعميل كسر لا يمكن البوح به لأى كائن أخر (الجبلي ، ١٩٩٤ : ٣٠) .

## ٨ - تنفيذ البرنامج:

استغرق تنفيذ البرنامج شهرين ، أما المتابعة فكانت بعد مرور شهرين تقريبا.

#### ٩ - تمويل البرنامج:

تم تمويل البرنامج عن طريق الحساب الخاص للمؤلف .

#### ١٠ تعريف بقواعد البرنامج متمثلة في الآتي :

- تحديد أوقات الاجتماعات وطول البرنامج ومدة الجلسات وكيفية المشاركة .
- تقديم قائمة لاتباع التعليمات والمداومة والتعاون وعمل الواجبات المنزلية .

## ١١- التنبية على أفراد المجموعة العلاجية :

تم تنبيه المجموعة العلاجية قبل الجلسات بأن العيادة النفسية بكلية الأداب بسوهاج (\*)

<sup>(\*)</sup> العيادة النفسية بسوهاج تقدم خدمات عظيمة للعملاء في مجال الإرشاد والعلاج النفسي وتخدم قطاع عريض من أبناء الصعيد وهي بالإشتراك مع كلية الطب قسم الطب النفسي تحت إشراف نخبة من أساتذة الطب النفسي وأساتذة قسم علم النفس كلية الأداب .

ستقوم بتنظيم لقاءات مع جماعات لتنمية المهارات الاجتماعية للتعامل مع الأخرين بالإضافة إلى مهارات التفكير السليم في حل المشكلات .

#### أهداف هذه الجماعات :

- ١ تنمية رغبة الفرد في فحص وتفهم سلوكه ومحاولة تجريب أساليب سلوك جديدة مختلفة
   للسلوك .
  - ٢ تنمية تفهم الفرد للأخرين ومعرفته بهم .
  - ٣ زيادة صدق وأمانة الفرد في تفاعله مع الآخرين .
  - ٤ زيادة التعاون مع الآخرين بدلا من إتخاذ دور أتوقراطي أو إذعاني .
    - ٥ تنمية القدرة على حل الصراعات من خلال التفكير المنطقى .
- ٦ دعم إحساس الأعضاء بالأمن والقيمة الذاتية وزيادة رغبتهم في إقامة علاقات تواصل ذات
   معنى بالأخرين .
- ٧ تدريس مجموعة متنوعة من الأساليب التي تساعد الأفراد على ضبط الغضب في مواقف -- الإثارة (سلامة ١٩٩١) .

#### العوامل التي تساعد على تحقيق تماسك أفراد الجماعة ،

أولا : أن يقوم المعالج بتخفيض مستوى القلق والتوتر الذي يعترى الأفراد في الجلسات الأولى من العلاج .

ثانيا: استخدام المدعمات المادية مثل الطعام أو المرطبات والقهوة والشاى خاصة فى الجلسات الأولى. فهذا يخلق منذ البداية جواً غير رسمى يساعد على تخفيض التوتر فضلا عن هذا فقد يستمتع بعض الأفراد بالقيام ببعض الوظائف والأدوار التى تساعد على تجنب التوتر بالاندماج فى عمل شىء كخدمة بعض أفراد الجماعة ودعوتهم لبعض المشروبات.

ثالثا: زيادة التفاعل بين أفراد الجماعة بتقسيمهم إلى جماعات صغيرة (فردين أو أكثر)

يطلب منهم المعالج ضرورة أن يتبادلوا الحديث معا، ولكن على أن يقترح عليهم موضوع الحديث وبناءه .

رابعا: استخدام بعض الأساليب الصحية لزيادة التنافس بين أعضاء الجماعة ، فزيادة التنافس الصحى تؤدى إلى زيادة في جاذبية الجماعة لأفرادها .

ومن أنواع التنافس الحميد القيام بتدعيم الأفراد ومدحهم عندما تصدر منهم استجابات جيدة كالقيام بالواجبات المنزلية التي تعطى لهم . (إبراهيم ١٩٨٨: ٢٨٥-٢٨٥) .

### إنهاء عملية العلاج ،

تعتبر مساعدة العميل في إنهاء العلاقة العلاجية جزءاً هاماً من عملية العلاج ، وحين تنتهى العلاقة يبنغى أن تتم عملية تقويم لمدى نجاح العميل في تحقيق أهدافه ، وما الذى أمامه لكى يفعله . وممن يطلب المشورة لكى يتابع أهدافه .

كذلك ينبغى أن تتم عملية إنهاء العلاقة المؤقتة بين العملاء وبين المعالج لأنه حين ينقطع العميل عن الجلسات دون أن يمر بخبرة إنهاء هذه العلاقة فإنها تظل أمراً من الأمور المعلقة .

وفي الجلسة الختامية ينبغي أن يتم تخطيط جلسة متابعة بعد شهرين من تاريخ إنهاء العلاقة . العلاجية .

مثل هذا التخطيط يتيح للعميل الفرصة لفحص ما الذى يمكنه عمله لكى يحافظ على ما حققه من تغيير ، كما يشجعه على مواصلة جهوده لتحقيق المزيد من الفاعلية . (سلامة: ٩٥:١٩٨٥) .

# الخلفية التدريبية للمؤلف قبل تطبيق البرنامج (مرحلة الإعداد للتدريب على العلاج العقلاني والانفعالي)

١ - تم الاطلاع على معظم كتابات ألبيرت أليس مؤسس نظرية العلاج العقلانى الانفعالى خاصة فيما يتعلق منها بفروض النظرية فى «الشخصية والعلاج» . كذلك الفهم الكامل لنظرية A.B.C
 أ. ب. جـ) التى تمثل الأساس الذى ينطلق منه أى معالج عقلانى انفعالى حيث تفسر العلاقة بين التفكير والانفعال .

- ٢ الاطلاع على البحوث والدراسات السابقة في ميدان «العلاج العقلاني الانفعالي» والإستفادة
   من الطريقة والإجراءات المستخدمة خاصة فيما يتعلق ببرامج العلاج المعرفي والعلاج
   العقلاني والانفعالي .
- ٣ التدريب على العلاج النفسى والعلاج السلوكى المعرفى بصفة خاصة لدى الجمعية العلمية المعلمية المصرية للتدريب الجماعى ، معهد مصر للعلاقات الإنسانية . ومقرها مركز شعلان للطب النفسى بالقاهرة .
- أيضا التدريب على العلاج النفسى لدى رابطة الإخصائيين النفسيين المصرية (رانم) بالقاهرة، وذلك لاكتساب المهارات اللازمة لإدارة الجلسات العلاجية والفردية.
- كما تمت عارسة التدريب الفعلى على العلاج النفسي بالعيادة النفسية الملحقة بكلية الأداب بسوهاج . بسوهاج التابعة لقسم علم النفس بالاشتراك مع كلية الطب بسوهاج .
- ٤ مراسلة معهد العلاج العقلانى الانفعالى فى نيويورك والحصول على عدد كبير من النشرات والكتيبات والجلسات العلاجية التى يستخدم فيها «العلاج العقلانى الانفعالى» مع بعض الاضطرابات والأمراض النفسية .
- ه مراسلة عدد كبير من الباحثين منهم (فيندلر وجوتمان Feindler & Guttman, 1993) عالما النفس الكنديان والحصول منهما على عدد كبير من البرامج العلاجية المعرفية لضبط وتعديل السلوك العدواني عا كان له الأثر في البرنامج الحالى .

وبذلك تجمع لدى المؤلف مادة علمية غزيرة تم تصنيفها وتحليلها للاستفادة منها أثناء الجلسات العلاجية . (Ryoun & Gizynsti, 1971)

## الهدف من الدراسة التدريبية العلاجية ،

يرى العديد من الباحثين أمثال : Gizynsti, 1971; Sloan et al., 1975; Phares, 1979; Ryan & Garfield, 1981

أن المعالج يجب أن يكون مرهف الحس لحاجة العميل أو رغبته في مناقشة موضوعات معينة في كل جلسة علاجية . كما أجمعت البحوث المتعددة أيضاً على أن شخصية المعالج أكثر

تأثيراً في العلاج من انتمائه النظرى لهذه النطرية أو تلك . (إبراهيم، ١٩٨٨: ١٩٩١) ويرى أوتورانك Rank أن خير عقار يمكن تقديمه للمريض هو المعالج النفسى (مخيمر، ١٩٧٧) ويؤكد ذلك شعلان (١٩٨٥) حيث يشير إلى أن أهم أدوات العلاج النفسى هو شخص المعالج النفسى والقدر الذي حقق بواسطته ذلك التكامل والانسجام في اتجاه الصحة النفسية . ويضع عددا من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المعالج النفسي ، والتي تشكل أهم الدعامات في إنجاح عملية العلاج وهي :

(التعاطف ، الدفء ، الصدق، فن الاستماع ، التواصل، المشاركة، سعة الأفق، الرحمة، الحب) (شعلان، ۱۹۸۰: ۱۶۰–۱٤۲) .

كما يشير (ستروب Strupp, 1974) أن نجاح العلاج النفسي يحتاج:

أولا: إلى معالج يخلق ويؤكد رابطة علاجية تتميز بروح الاهتمام والاحترام والفهم والتقدير والكياسة مع إيمان عميق بإمكانية الشفاء ، ومن خلال ذلك يستطيع المعالج .

ثانيا : أن يستخدم أسلوباً يؤثر من خلاله على العميل (مثلاً باستخدام الإيحاء أو التبصير... إلخ) .

ثالثا : إلى مريض لديه القدرة والرغبة للاستفادة من العلاج النفسى (إبراهيم ١٩٨٨: ٢٠١).

لذا كان لزاما أن يقوم المؤلف بالتدريب على بعض الأساليب الحديثة في العلاج بهدف :

- اكتساب المهارات اللازمة في عملية العلاج النفسي.
- التأكد من مدى صلاحية «البرنامج العلاجي للعلاج العقلاني الانفعالي» على مجموعة من المراهقين العدوانيين .
  - التصريح للمؤلف بأن يمارس جلسات «العلاج العقلاني الانفعالي» بمفرده .

وقد تضمن البرنامج التدريبي مهارات العلاج لدى بعض التيارات العلاجية الكلاسيكية والحديثة منها:

- العلاج النفسى التحليلي عند أريكسون .
- العلاج النفسى المتمركز حول العميل عند كارل روجرز .
  - العلاج السلوكي عند وولبي ولازارووس.
    - العلاج المعرفي (بيك كيلي أليس).

## تقييم البرنامج العلاجي (قبل التطبيق) ثم تقييم البرنامج العلاجي من خلال:

- عرض البرنامج على عدد من أساتذة «علم النفس والطب النفسى» الذين أبدوا بعض التعديلات التي أجراها الباحث وأجاز معظمهم صلاحية البرنامج للتطبيق .
  - الدراسة الاستطلاعية العلاجية .

حيث قام المؤلف بتطبيق البرنامج على عدد ٣ طلاب بمن يعانون من السلوك العدوانى وأثبتت النتائج تحسن هؤلاء الطلاب حيث انخفضت درجة العدوانية لديهم . وكذلك تغيرت المعتقدات والأفكار اللاعقلانية .

### التخطيط لوضع وتقويم نتائج التدريب على ضبط الغضب والعدوان ،

تتحدد الأسس المثالية لوضع وتقويم نتائج برامج خفض الغضب والعدوان في ثلاثة عناصر جوهرية هي:

أولا: يجب أن يوجد في البداية برنامج محدد يختاره المعالج ويريد تقويمه مثل (النصح، الإرشاد، العلاج ... إلخ مما سنقف عليه تفصيلا فيما بعد) . ويسمى هذا العامل بالمتغير المستقل . Independent variable

ثانيا: يجب أن تتوافر بعض المؤشرات القياسية لتحديد مقدار التغير المحتمل حدوثه نتيجة تعرض الأشخاص للبرنامج. (فيمكن تطبيق مقياس الأفكار والمعتقدات الداعمة للعدوان ومقياس السلوك العدوانى للمراهقين) قبل وبعد المرور بخبرة مضمون البرنامج العلاجى لضبط وتعديل الغضب والعدوان.

ثالثا: من المهم وإن كان ذلك أقل إلحاحا بما سبق استخدام مجموعات ضابطة Control groups فحينما يقدم المتغير المستقل يصبح من الضرورى البرهنة على أن التغير الذى حدث فى المتغير يرجع فعلاً لهذه الحقيقة ، وهى تأثير المتغير المستقل . ونستطيع القيام بذلك بكفاءة إذا ما حصلنا على مجموعة ضابطة من الأشخاص تضاهى المجموعة التجريبية فى (العمر، الذكاء، والمكانة الاجتماعية... إلخ) . ولا تتعرض لتأثير المتغير المستقل .

وإذا أظهرت هذه المجموعة الضابطة أيضاً (نتيجة أى سبب غامض) مقداراً متكافئاً مع مقدار الذى حدث للمجموعة التجريبية فإنه لا يمكن استنتاج أن التأثير يرجع للمتغير المستقل ولكن الواقع أن هناك تأثيراً آخر قد وصل إلى كلتا المجموعتين . وهو عبارة عن أى متغير دخيل . Extraneovs variable

ويمكن تلخيص عناصر التقييم التجريبي المرغوب فيه لتقويم وفاعلية برامج وإستراتيجيات ضبط الغضب والعدوان على النحو الذي يبينه الشكل التخطيطي التالي .



المجموعة التجريبية: قياس المعتقدات والعدوان → التعرض للبرنامج → قياس المعتقدات والعدوان . المجموعة الضابطة: قياس المعتقدات والعدوان → عدم التعرض للبرنامج → قياس المعتقدات والعدوان (Bellach & Hersen, 1984: 102, 150 19۸۹)

### البرنامج العلاجي:

يضم البرنامج العلاجي عدد ثماني جلسات . وفيما يلى عرض لأهم النقاط الأساسية التي تضمنتها هذه الجلسات .

### الجلسة الأولى ، (جلسة تمهيدية) ،

### الأدوات المستخدمة (\*):

استخدم المعالج بعض الوسائل المتاحة مثل جهاز لتسجيل الجلسات العلاجية وإعادة عرضها على العملاء ، وبعض النشرات والكتيبات التي تساعد على تنمية التفكير العقلاني وتحث على التبصر والتعقل . وبعض الملصقات التي توضح أسس ومبادئ نظرية A.B.C في العلاج العقلاني الانفعالي بالإضافة إلى الأدوات التالية :

- بعض اللوحات بالإضافة إلى سبورة بيضاء .
- أقلام فلوماستر ألوان (أحمر، أخضر، أزرق، أسود) .
  - أقلام رصاص وجاف وورق .
    - صحيفة تلخيص الجلسة .

### هدف الجلسة:

- تقديم توجيهات إلى المجموعة .
- تقديم ملخص عن أسلوب الاسترخاء (تعلم كيف تسترخي) .
- تقديم بعض التمرينات داخل الجلسة عن كيفية مواجهة الشد الانفعالي بأسلوب الاسترخاء.
- التدريب على التحكم في المشاعر والانفعالات من منطلق أن القوى ليس بالصرعة وإنما القوى الذي يملك نفسه عند الغضب.
  - الواجب المنزلي .

( ١٠٠٠) هذه الأدوات ثابتة في كل جلسة من الجلسات الثمانية تقريباً لذا حرص المؤلف أن تكتب مرة واحدة في الجلسة الأولى منعاً للتكرار .

# شرح الجلسة:

## أولاً: توجيهات إلى أفراد المجموعة:

- تعريف المعالج بنفسه لأفراد المجموعة العلاجية وشرح الغرض من البرنامج التدريبي وكيف تم اختيارهم .
  - تعريف الأفراد لبعضهم البعض .
- توضيح طبيعة البرنامج التدريبي مثل: كيف يتعلمون مهارات جديدة لضبط الغضب والعدوان . كما يتعلمون كيفية التفكير السليم في حل المشكلات .
- تعريف أفراد المجموعة بقواعد البرنامج مثل (أوقات الاجتماع، التدريبات المختلفة، المناقشات، الواجبات المنزلية .. وغيرها).

# ثانيًا : تقديم ملخص عن أسلوب الاسترخاء (٠) (تعلم كيف تسترخي)

يُعد أسلوب الاسترخاء أنجح وسيلة لتصفية العقل من كافة الأفكار . والاسترخاء ليس مجهوداً يبذل وإنما هو امتناع تام عن كل مجهود .

ويتم الاسترخاء عن طريق التنفس العميق حيث يحتاج الإنسان إلى ممارسته بانتظام حتى في الأوقات التي لا يتعرض فيها للشد الانفعالي. ويساعد الاسترخاء على الآتي :

- ١ صرف الأفكار بعيداً عن التشكك والارتياب في مقاصد الغير والغضب المصاحب لهذه الأفكار.
- ٢ يساعد الاسترخاء على الوصول إلى استجابة منطقية لمثيرات الغضب وخفض التوتر العصبي والقلق.
- ٣- يستبعد التغيرات الفسيولوجية السالبة المصاحبة للغضب والتوتر المتمثلة في (التوتر العضلي
   في الرقبة وأسفل الظهر ووراء الظهر ووراء الأكتاف وسرعة ضربات القلب وغيرها من
   المؤثرات الأخرى).

<sup>(\*)</sup> يستخدم الإسترخاء في الطب والعلاج النفسى وعلم النفس الإكلينيكي بأساليب متعددة منذ فترة طويلة وإن استخدام هذا الأسلوب يؤدى إلى فوائد علاجية ملموسة في خفض القلق والغضب ومزيدا من الصحة النفسية. وتعتبر الأساليب الحديثة في الإسترخاء من أشهر أساليب العلاج السلوكي ، ويحتاج إجراؤه إلى تدريب منظم.

٤ - يعيد تركيز الانتباه بعيداً عن المثيرات الخارجية الخاصة المهيجة ويعيدها إلى الضبط الداخلي.
 ٥ - يعطى وقتاً كافياً قبل أن يختار الإنسان كيف يستجيب للمثيرات .

وإليكم الآن نصائح تعينكم على إتقان الاسترخاء:

- استرخ أينما كنت ، دع عضلات جسمك تتراخى اجلس أو ارقد فى استرخاء، أغمض عينيك إن أردت أو اتركهما مسبلتين أنت الآن تجلس فى سكينة واسترخاء تنفس بانتظام وببطء لا قلق ولا شد ولا توتر . كل القلق يتسرب من جسمك تدريجياً إحساس بالراحة والهدوء ينتشر فى جسمك كله، خذ الآن نفسا عميقا بطيئا ثم أخرج النفس بالبطء والهدوء .

(Morse et al., 1989: 98-110; Feindler & Guttman, 1993: 29-31)

هذا وقد تم إعداد أفراد الجموعة وتهيئتهم لممارسة التدريب على الاسترخاء العضلى، حيث تم توضيح الآتي :

- أنهم مقبلون على تعلم خبرة جديدة أو مهارة لا تختلف عن أى مهارة يكونون قد تعلموها في حياتهم قبل ذلك كقيادة سيارة أو تعلم سباحة .
- أنه نتيجة هذا الأسلوب الاسترخائى قد يشعر البعض ببعض المشاعر الغريبة كالتنميل فى أصابع اليد أو إحساس أقرب للسقوط ، وأنه يجب ألا يخشى ذلك لأن هذا «شيء عادى ودليل على أن عضلات الجسم بدأت تتراخى» .
- أن تكون أفكارهم كلها مركزة في اللحظة أو في عملية الاسترخاء وذلك للمساعدة على تعمق الإحساس بالاسترخاء . حيث كان يطلب من الأفراد أن يتخيلوا بعض اللحظات في حياتهم كانوا يعيشون فيها بمشاعر هادئة وفياضة .
- التنبيه بالمحافظة على كل عضلات الجسم في حالة تراخ تام أثناء الاسترخاء خاصة تغميض العينين لم المنتات البصرية التي قد تعوق الاسترخاء التام. (إبراهيم: ١٩٩٤: ١٦٣-١٦٣).

ثالناً: بعض التمارين عن أسلوب الاسترخاء داخل الجلسة . (مثال على الاسترخاء):

نبدأ تدريب عضو واحد في البداية على الإسترخاء ويفضل أن يكون الذراع وفق الخطوات التالية :

- غلق راحة اليد اليسرى بإحكام وقوة .
  - ملاحظة التوتر في عضلات اليد .
- فتح راحة اليد اليسرى بعد ثوان معدودة وإرخاؤها مع ملاحظة أن العضلات أخذت تسترخى
  - يكرر هذا التمرين عدداً من المرات حتى يدرك أفراد الجموعة الفرق بين التوتر والاسترخاء .
- ثم يطلب من الطلبة أن يفكروا في موقف كانوا في حالة غضب شديد ويطلب منهم أن يحصوا التغيرات الفسيولوجية السالبة والمؤثرات الأخرى السلوكية والمعرفية المصاحبة لغضبهم (ثم كتابتها على السبورة) .
- قام المعالج نفسه بإثارة أحد الطلبة كمثال موقفي ليرى كيف يسترخى ومدى استفادة الطلبة من الجلسة .
- كما قام المعالج أيضاً بتقديم أمثلة تركز على ضرورة التوقف عند الشعور بالغضب مع محاولة الإسترخاء بأخذ نفس عميق وإخراجه بالتدريج على أن يتم العدد من ١:١١ ببطء .
  - \* ملخص لما جاء في الجلسة .
  - \* تقديم لمحتوى الجلسة القادمة .
    - \* الواجب المنزلي .
  - أولاً: التدريب على أسلوب الاسترخاء في المنزل.
  - ثانياً: عمل قائمة بالتغيرات الفسيولوجية السالبة المصاحبة للغضب والانفعالات الأخرى ...

ثالثاً: تذكر موقفا أو أكثر حدث لك ولم تستطيع خلاله التحكم في غضبك؟ اذكر عواقب عدم التحكم في الغضب ،

رابعاً: التدريب على تحمل المشقة واستخدام الحوار الداخلي في تقليل التوتر وكف الاستجابة العدوانية .

عدم التحكم في الغضب ؟ .

### الجلسة الثانية ، تدريس نموذج A. B. C

### شرح الجلسة:

تمثل نظرية A. B. C مركز العلاج العقلانى والانفعالى . حيث إن نظام الفرد وتفسيره للأحداث والخبرات التى يمر بها هى المسئولة عن اضطرابه الانفعالى وليس الحوادث أو الخبرات ذاتها . (Ellis, 1973) .

ولتوضيح ذلك تم رسم خريطة على السبورة توضح للطلبة بالأمثلة الأتى:

(A) Activating experience . أ ) حدث محرك نشاط.

(ب) نظام معتقدات لا عقلانية . (ب) نظام معتقدات لا عقلانية .

(ح.) نتيجة انفعالية . (ج.)

(c) Dispute مناقشة الأفكار اللاعقلانية (c) تفنيد ومناقشة الأفكار اللاعقلانية

(هـ) الأثر (الصحة النفسية) (E) Effect (Psychological health)

الشكل رقم (٣)

الشكل رقم (٣) يوضح الجانب السوى والمرضى لنظرية العلاج العقلاني الانفعالي لأليس من خلال نظرية A.B.C



إذن وطبقا لنموذج .A. B. C. للانفعالات فالمشاعر لا تسببها الأحداث أو الأعمال السيئة ولكنها تحدث نتيجة للأفكار التي لدينا عن تلك الأعمال . فإن نوع التفكير الذي غارسه عن الأحداث سوف يحدد نوع رد الفعل الذي نشعر به . فالأفكار الهادئة الملائمة والواقعية والعقلانية تؤدى إلى مشاعر وأعمال هادئة وملائمة وواقعية . أما التفكير الحرف غير العقلاني فإنه يؤدى إلى انفعالات سلبية وأعمال ضارة .

فإذا حدث لفرد حادث معين محرك نشط على سبيل المثال (فشل في امتحان - وفاة قريب - فصل من العمل .... إلخ ) فهذا يعتبر حدثا نشطا (أ) فإن هذا الحدث يثير استجابة

انفعالية مثل (الغضب - العدوان - القلق - الاكتتاب - شعور بعدم القيمة - حزن..) هذه الاستجابة هي النتيجة الانفعالية (جـ) .

هذه النتيجة الانفعالية لا يكون سببها المباشر هو المثير (أ) وإنما يكون سببها الرئيسي هو ما يعنيه هذا الحادث بالنسبة للفرد في طريقة ادراكه وتفكيره في الحادث وهذا يتم وفقاً لعتقدات الفرد (ب) هو سبب النتيجة الانفعالية (ج) وليس الخبرة المحركة أو النشطة (أ).

وهكذا نرى أن الكائنات البشرية مستولة مستولية كبيرة عن خلق اضطراباتهم الانفعالية من خلال المعتقدات التى يربطونها بأحداث حياتهم . وأن لدى الإنسان كلا من المناعر الملائمة . Appropriate feelings والمشاعر غير الملائمة .

فالشعور المناسب يتكون من اتجاهات أو مناحى تساعد الإنسان على الحصول على ما يريد، وتساعد على تحقيق أهدافنا الكبرى فى حياتنا بجزيد من الدقة، كما تساعد الإنسان على أن يظل حيا ويعيش بطريقة سعيدة وإنتاجية نوعا ما بدون مزيد من الإحباط أو الألم الناتج عن العقاب وضغوط الحياة.

أما المشاعر غير الملائمة فتعمل على تدمير الذات أو منع الإنسان من تحقيق ما يتمناه من الحياة .

## ملخص لما جاء في الجلسة ،

الواجب المنزلي :

وضح العلاقة بين السبب والنتيجة في نموذج A. B. C

تكلم عن دور كل من المشاعر الملائمة وغير الملائمة في حياتك الشخصية.

الجلسة الثالثة : أنماط التفكير (دور الأفكار في خلق الغضب والعدوان ) .

#### مقدمة:

الإنسان هو ابن أفكاره . وإن أفعال الإنسان هي ترجمان لأفكاره وذاته الداخلية . وإن البشر جميعهم يستطيعون أن يغيروا مجرى حياتهم إذا هم غيروا مجرى أفكارهم .

ومن الممكن أن يعدل الإنسان من أفكاره الخاطئة في أى مرحلة من العمر بمراجعة هذه الأفكار واختبار منطقيتها وبالحوار الهادئ العقلاني مع النفس. وعلى المدى الطويل فإن مشاكلنا الإنسانية والاجتماعية يمكن أن تحل فقط عبر العقل وإن لدى كل فرد اتجاهات فطرية ومكتسبة لإقامة قيم أساسية متمثلة في :

- قيم البقاء والسعادة وذلك عندما يفكر بطريقة عقلانية .
- أو يفكر بطريقة غير عقلانية تعمل على إعاقة تحقيق مثل هذه القيم .

لذا يقرر أليس أن التفكير غير العقلاني يتسبب في نشأة الاضطرابات الانفعالية والسلوكية ، وحين يقوم الفرد بتغيير تلك الأفكار يتغير تبعاً لذلك السلوك الختل وظيفياً .

### الهدف من الجلسة:

- معرفة الدور الذى تقوم به الأفكار فى خلق الغضب والعدوان على ألفة بأنماط التفكير المرتبطة بالغضب .
- تدريب المشاركين على فهم كيف ترتبط أغاط تفكيرهم بمشاعرهم وأعمالهم وسلوكهم .
- تغيير وتفنيد تلك الأفكار غير العقلانية المصاحبة للغضب والعدوان بأفكار أخرى عقلانية .
- التركيز على فهم وتغيير معارف خلق الغضب لدفع العملاء على ضبط الإثارة وتعلم مهارات سلوكية جديدة .

## شرح الجلسة:

أولاً: يُعد تغيير المعارف أو أغاط التفكير جزءاً هاما من عملية خفض درجة الغضب والعدوان . فتغير أغاط التفكير اللاتكيفي يعتبر من أكثر العوامل حسما في منع أو على الأقل في خفض بدء أحداث الغضب والعدوان في المستقبل . طبقاً لنموذج الغضب المعمول به في

هذا البرنامج نجد أن أغاط التفكير هي واحدة من ثلاثة عوامل مساهمة كبرى للخيرة والتعبير عن الغضب والعاملان الأخران هما الاتجاهات السلوكية المتعلمة ومستويات الإثارة.

بداية إن التفكير والانفعال الإنساني ليسا عمليتين متباينتين أو مختلفتين ولكن متداخلتان بدلالة والمعرفة تمثل عملية توسطية بين المثيرات والإستجابات.

Cognition represents amediating operation between stimoli and responses.

فعملية الفكر الوسط التى نقوم بها بين ١٠،١) تشكل عملية تقييم نتخذ فيها قرارا يحددا استجابتنا وكلما زاد وعينا بهذه المرحلة الوسطى كانت الفرصة لدينا أفضل للقيام بالاختيار الذى يزيد من احتمال تحقيق أهدافنا ونستطيع أن نقسم الأفكار إلى فئتين أساسيتين .

### أفكار عقلانية :

وهي الأفكار التي تمكن الفرد من تقبله لذاته ولعالمه الواقعي وتمكنه من أن يحقق ذاته ويصبح إنسانا منتجا فعالاً .

## أفكار غير عقلانية:

هى تلك الأفكار السالبة غير المنطقية وغير الواقعية والتى تتأثر بالأهواء الشخصية والبعد عن الموضوعية وتعتمد على التوقعات اللامعقولة والتعميمات الخاطئة والظن والاحتمالية والمبالغة والتهويل ولا تلائم إمكانيات الفرد الواقعية .

# ثالثا ، مناقشة الأفكار اللاعقلانية المساحبة للفضب ،

من الأشياء الهامة في حياتنا أن نتعلم كيف تتغلب على الغضب

إن الناس يميلون أكثر إلى الاستسلام إليك إذا كنت تعمل بطريقة دبلوماسية ، ولكن العكس كذلك يُطبق بقدر ما تكون مؤذيا . بينما تحاول تغيير تصرف الأشخاص الآخرين

السلبى ، بقدر ما يكون الاتفاق معك اصعب . تذكر إننا نحاول أن نحظى بالتعاون لا الحرب. ولكن عندما تغضب على الآخرين فإنك تمنحهم كل مبرر شرعى فى العالم لكى يقوموا بالرد. (طونى غو وبول هول، ١٩٩٤- ٩٣)

وهناك أربع عبارات تمثل بدقة الأفكار الأساسية التي يتمسك بها الغاضبون على وجه العموم .

١ - كم كان فظيعا (مروعاً) أن تعاملني بمثل هذه الطريقة الظالمة .

٢ - لا أستطيع أن أتحمل معاملتك لي بهذا الأسلوب الفظ غير العادل .

٣ - لا ينبغى أن تتصرف معى بهذه الطريقة .

٤ - لأنك تصرفت معى بتلك الطريقة أجد أنك الشخص الفظيع الذى لا يستحق شيئاً طيباً في هذه الحياة ، ولابد من عقابك لمعاملتي هكذا . (Ellis, 1977: 129-130) .

ونستخدم الآن الحوار الجدلى للمعتقدات غير العقلانية لمناقشة هذه الأفكار وتحديها باستخدام الحوار الجدلى للمعتقدات غير العقلانية. فإنك تسأل نفسك الأسئلة التالية .

السؤال الأول : ما هي المعتقدات غير العقلانية التي أريد مناقشتها والاستسلام لها؟ الإجابة : « ما كان يجب أن يعاملني بتلك الطريقة الظالمة»

س٢: هل تستطيع أن تدعم هذا الاعتقاد عقلانياً ؟

ج : لا ولا أظن أنني أستطيع .

س٣ : ما هي الأدلة الموجودة التي تدل على خطأ هذا الاعتقاد ؟

جد: ربما لم يفعل ذلك بصورة ظالمة لى . والواقع أننى أرى عمله خطأ تماماً وغير مسئول ولكن ربما أيضاً لدى الآخرين وجهة نظر مختلفة فى هذا الموضوع ورؤيتهم يمكن أن يكون لها بعض الصدق ، وعلى ذلك فأنا لا أعرف أن لدى درجة تأكد ١٠٠٪ عن خطئه وعدم الإحساس بالمسئولية .

نفترض أنك تستطيع أن تثبت بطريقة لاشك فيها أنه تصرف بطريقة خاطئة أو ظالمة فأى قانون فى الكون يقول أنه لا يجب أن يتصرف بتلك الطريقة وأنه لابد أن يعمل بصورة عادلة . لا يوجد مثل هذا القانون ، أو رغم أننى ويتفق فى هذا معى أخرون أجد أنه من حقه ومن الملائم له أن يعمل بطريقة عادلة فإنه بالتحديد غير مفروض عليه أن يفعل ذلك .

س ٤: أى الأشياء الجيدة كان يمكن أن تحدث أو كنت أستطيع أن أجعلها تحدث إذا استمر في معاملتي بصورة غير ظالمة أو إذا استمر في تغير طرقه ؟

جـ : أستطيع أن أؤكد ذاتي بمواجهته بظلمه وبمحاولة كسبه حتى ولو كانت المحاولة غير ناجحة وأحاول أن أغير اتجاهه وسلوكه نحوى .

يمكن أن أستمتع بالمعيشة مع نفسي أو أجد شخصا يصادقني .

الوقت والطاقة اللذان أضعيهما لكي أتوصل إلى حل معه يمكن أن أوجههما لعمل أشياء أخرى .

أستطيع أن استخدم هذا الموقف الظالم معه كتحد للعمل فى اتجاهاتى الخاصة لأعلن تماما إننى أخلق مشاعر الغضب لدى عندما يسىء الآخرون معاملتى وأن أغير فلسفتى لخلق الغضب فى الحياة وأعد نفسى لمزيد من العمل البناء وقليل من الغضب المدمر وثورات الغضب الحادة فى المستقبل عندما يعاملنى البشر بطريقة غير عادلة .

استطيع أن أمارس مهارات المناقشة والجدل من خلال محاولتي لجعله يرى الأشياء بصورة مختلفة ، وأغير أعماله الظالمة نحوى . «وهكذا تم الحوار الجدلي لبقية الأفكار اللاعقلانية المصاحبة للغضب».

كما أن من الملاحظ أن نرى منطق هذه الأفكار الأربعة السابقة في عدم عقلانيتها وأن عدم عقلانيتها في تكوين عمل ارتباط كاذب بين الشخص وبين عمله وأن الإنسان لم يفصل بين الاثنين . وعلى ذلك فرغم أن العلاج العقلاني الانفعالي يعتقد أنه لا يوجد

قوانين مطلقة أو قواعد تطبق على كل الناس في كل موقف فإنك يمكن أن تستخدم قواعدها الأساسية البسيطة لتميز بين الاعتقاد العقلاني وغير العقلاني في نظام اعتقادك .

فالمعتقدات تظل عقلانية ما دامت لا تمد تقييمها للعمل إلى تقييم الشخص . والأكثر من ذلك فإنك تظل عقلانياً ما دامت تنظر إلى العمل بطريقة محددة بتأثير عليك انت الذى تخبره .

إن تقييم الشخص يمكنه أن ينبع قانونيا فقط من تقييم أعماله طول حياته .

### بدايــة ،

الواقع أن الحياة في المجتمع تحتم على كل فرد أن يراعى خطًّا معيناً من السلوك نحو بقية الاعضاء يعتمد هذا السلوك على ما يلى :

١ - على كل فرد أن يراعى عدم الإضرار بمصالح الآخرين ، أو على الأقل تلك
 المصالح التي تعتبر حقوقاً إما بنص القانون أو بالفهم الضمنى .

٧ - على كل فرد أن يتحمل نصيبه (وهو نصيب يحدده مبدأ عادل منصف) في الاعباء التي يفرضها الدفاع عن المجتمع والتضحيات التي تتطلبها حماية أعضائه من الاذي والتحرش به . ومن حق المجتمع أن يفرض هذين الشرطين على أعضائه بالغة ما بلغت محاولتهم للتملص منهما . ومتى أضر أي جزء من سلوك الفرد بمصالح الأخرين حق للمجتمع ان يتدخل لمنعه . فكل من يظهر بمظهر الطيش أو العناد أو الغرور ، وكل من لا يستطيع الحياة بوسائل معتدلة ومن لا يستطيع كبح جماح نفسه من الانغماس في ملذات ضارة ومؤذية ، وكل من يجرى وراء الملذات الحيوانية على حساب المتع الوجدانية والعقلية لابد أن يتوقع أن ينظر إليه الأخرون على أنه في مرتبة منحطة وأن يكون نصيبه ضئيلاً في المشاركة في مشاعرهم النبيلة وليس له حق الشكوى أو التذمر من ذلك . وذلك هو الجزء الوحيد الذي يمكن لهذا الشخص أن يناله من جزاء تصرفاته الذاتية التي تمس مصالح الأخرين في علاقاتهم به .. (امام عبد الفتاح . ١٩٩٤ - ٣٠١.٣٠) .

### واخليرأه

- حاول إن تتعرف دائماً على الشعور والانفعال الأساسى وراء ظاهرة الغضب لديك مثل الخوف أو الألم أو عوامل الإحباط والتوتر والقلق .
- يجب أن تعلم وتؤمن بأن الغضب هو احدى الوسائل التى نعبر بها الفرد عن احتياجاته وطلباته ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة والمثالية لهذا . فعليك أن تلتمس بعض القدر لمن يغضب أمامك وتحاول مساعدته .
- بدلاً من أن تعتبر من يغضب أمامك يحاول إيذائك أو إلحاق الألم أو الضرر بك تذكر دائماً أنه يعبر بطريقة ما عن إحساسه بالإحباط والتوتر وأن هذه هي طريقته التي تعود أن يستجيب لها لهذه الضغوط النفسية .
- سلوك الغضب هو فردى يتعود عليه الإنسان ولكنه سلوك مكتسب ويمكن التخلص منه بالتعلم والتدريب والارادة . (محمود أبو العزام . ١٩٩٤- ٤٦)
- تنازل احياناً عن إصرارك واعتقادك بأنك على صواب وأن الخطأ هو خطأ الآخرين . تذكر بهدوء أنك قد تكون مخطئاً وأن إحساسك بهذا الخطأ يقلل من شأنك وأن اعترافك امام الآخرين قد يزيد من منزلتك ويرفع من قدرك لديهم .
- إذا كان الأخرون يعاملونك بطريقة غير منطقية ومحبطة بشكل جدى ماذا تكسب إذا ما غضبت فوق ذلك كله ؟ . ألست تتألم بما فيه الكفاية ؟ .
- اننا نجعل الأمور أسوأ كثيراً عندما نغضب بالتصديق أن الناس الذين يحبطوننا هم رهيبون وأشرار .
  - قلل من ارتيابك وسوء ظنك بدوافع الأخرين .
- قلل من شدة وتكرار المرور بخبرة الانفعال الشديد كالغضب والانزعاج والإحباط والغيظ.

- تعلم أن تعامل الآخرين بعطف وتقدير، ونم مهاراتك في تأكيد ذاتك لمواجهة المواقف التي لا مفر منها (ردفورد ويلياز، ١٩٩٠-١٠٠)
  - تعلم أن تغير أفكارك ومشاعرك وافعالك إذا اقتضى الأمر ذلك .

### ملخص لما ورد في الجلسة ،

### الواجب المنزلي :

- وضح دور المعرفة بين المثيرات والاستجابات.
- التدريب على الحوار الجدلي للمعتقدات اللاعقلانية .

### الجلسة الرابعة ، مناقشة الأفكار والمعتقدات الداعمة للعدوان .

- تمثل هدف هذه الجلسة فى فحص الأفكار والمعتقدات غير العقلانية التى يتمسك بها الأفراد وينتج عنها المشاعر الإنهزامية والمدمرة للذات بما يجعلهم غير منسجمين مع الواقع.
- كما هدفت هذه الجلسة أيضاً إلى تفريغ وتنفيس الانفعالات وخاصة الأشكال المتنوعة من العدائية Hostility والعدوان البدنى Phsical aggression والاستياء Hostility والغيظ Rage فيكون له آثار طيبة وملطفة تعمل على تخفيف وخفض هذه الانفعالات . ومشاعر أكثر عقلانية تجاه الذات وتجاه الأخرين عا يؤدى إلى الصحة النفسية والتقليل من درجة المشاعر الذاتية الانهزامية والتي تؤدى إلى الغضب والعدوان في المستقبل .

### شرح الجلسة:

إننا أحيانا يكون لدينا معتقدات عن سبب تصرف الناس بطرق معينة نحونا . وهذه المعتقدات يمكن أن تؤدى بالشخص أن يظن أن الآخر يسلك بطريقة عدوانية أو غير عدوانية حيث يوجد كل من الطريقتين العدوانية وغير العدوانية لتفسير المواقف : فعلى سبيل المثال: «المعتقد العدواني» «اذا بدا شخص ما أو تصرف معى بلا مبالاة فلابد أن أضربه»

بينما التفسير غير العدواني يكون . «إذ بدا أو تصرف معى شخص ما بلا مبالاة فربما كان لديه مشكلة في ذلك اليوم» .

ويوجد عدد من الأفكار والمعتقدات التي تدعم العدوان ، منها الفكرة التي تقول «لابد من عقاب هذا أو ذاك ولابد من الانتقام الحاسم ممن يكيدون لي».

### مناقشة الفكرة ،

هذه فكرة غير عقلانية فلابد أولاً أن نجرب أثر التسامح ونسيان الإساءة في تعديل سلوك الاخرين ومادام لم يقع على الإنسان أذى فعلى فلا يبدأ بالتفكير في العقاب والانتقام الفورى من أولئك الذين يسيئون إليك إلا بعد أن تجرب أسلوب التسامح والاقتراب والوجداني الصادق منهم . بل ومساعدتهم لأن أغلب من يتصرفون بحماقة وعدوانية ويبالغون ف ردود أفعالهم ويتصرفون بحدة وعصبية ، فأغلب هؤلاء يعانون من اضطرابات في تكوين الشخصية أو أنهم ضحايا غباء وجهل ، وأن قناع العدوان الأحمق غالباً ما يخفى خلفه نفساً مضطربة في حاجة إلى الحب والمساعدة والتقبل . وأيضاً الفكرة التي تقول . «بعض الناس شر وأذى وعلى درجة عائية من الحسة والجبن والمندالة وهم لللك يستحقون العقاب والتوبيخ» .

### مناقشة الفكرة :

هذه أيضا فكرة غير عقلانية لأنه ليس هناك معيار مطلق للصواب والخطأ ، والأعمال الخاطئة أو غير الأخلاقية للإنسان قد تكون نتيجة للغباء أو الجهل وكل إنسان عرضة للسقوط وعمل الأخطاء ، والعدوان والعنف لا يؤديان بالضرورة إلى تحسين السلوك .

فالاعتقاد بهذه الفكرة لا أساس ولا مبرر له .. فالعدوان المتمثل في لوم الأخرين وعقابهم غالباً ما يؤدى إلى سلوك أسوأ أو ضطراب انفعالي أشد . والإنسان العاقل هو الذي لا يلوم نفسه أو يلوم الأخرين . وإذا لامه الآخرون فإنه يحاول أن يصحح سلوكه إذا كان خطأ فإذا تأكد له أنه عير مخطئ فإنه يدرك أن لوم الأخرين له دليل على اضطرابهم هم .

وإذا وجد الآخرين يخطئون فأنه يحاول أن يفهمهم ، وإذا أمكن فإنه يحاول أن يساعدهم على التوقف عن الخطأ وإذا رآى أن ذلك غير ممكن فإنه يحاول ألا يتعرض للأذى أو للألم بسببهم. وحينما يخطئ هو فإنه يعترف بخطئه ويتحمل تبعاته، ولكنه لا يعتبر ذلك كارثة ولا يؤدى به ذلك إلى الشعور بعدم الأهمية (Kemdal&Fond, 1982:492)

### معتقد : شرعية العدوان :

تعنى شرعية العدوان انتهاكا واضحا للقوانين الأجتماعية . وهذا معتقد غير عقلانى يتبناه الشخص العدوانى يعطيه مشروعية القيام بممارسات عدوانية تجاه الآخرين متمثلة فى (الضرب/القذف/ انتهاك الحرمات/ أخذ أشياء بالقوة / الأخذ بالثأر/ القتل ...) فعلي سبيل المتال الإرهابي يعتقد أنه يحارب من أجل قضبة شرعية .

### مناقشة المتقد :

إن الله خلق الإنسان وعلمه البيان لكى يعبر عن نفسه ويتبادل الرأي مع غيره وصولاً إلى الحلول المثلى للخلافات، فالمرء لا يمكن أن يدعو إلى الفضيلة أو الحق أو الصواب بالجريمة بل عليه أن يستنفذ أولاً كل وسائل الإقناع والحجة .

فلو أصغى أحد إلى مثل الأعمال لأصبح العالم فوضوياً ولأعتدى القوى على الضعيف. وساد قانون الغاب. ولتناقض ذلك مع آيات الذكر الحكيم ﴿ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ .

إن العدوان والعنف ليسا ولا يمكن أن يكونا حلاً لمشكلة لأنه مهما كانت نتائجه فلن تعدو قيمتها مجرد إزاحة جزئية لبعض الأسباب وليس إزالة كل الأسباب المؤدية إلى القهر إزالة كاملة . إن العنف هو المؤشر على فشل أصحابه في القدرة على التغيير الديمقراطي، فالتمسك بهذا المعتقد يعتبر مظهراً من مظاهر الفوضي وانتهاكاً للقوانين التي تحكم الجميع. فنحن نعيش في مجتمع يحترم القانون وليس من حق أي إنسان ان ينتقم ويعاقب الأخرين مبرراً ذلك بأنه يتفق وصالح المجتمع أو لحاجة مرضية في نفسه . فهذا إن دل على شيء فإنما

يدل على انعدام الرشد والعقلانية وأن هؤلاء البشر يتسم تفكيرهم بأنه غير منطقى ولا يتفق مع الواقع . فبدلاً من إعطاء أنفسنا حق الانتقام والعدوان على الآخرين بدون وجه حق فلنجرب أثر التسامح ونسيان الإساءة أو اللجوء إلى القضاء والقوانين التى تحكم الجميع.

# معتقد : العدوان يرفع من تقدير الذات ويعمل عل محو الهوية السلبية :

يمثل هذا المعتقد التعزيز الذاتى مبدؤه أى تهنئة الذات أو احترام الشخص لذاته بعد العدوان جاهداً في محو هويته السلبية بإظهار القوة والكفاءة والشجاعة اعتقادا منه أن هذا يجبر الآخرين على احترامه . وأن الشخص غير العقلانى الذى يتبنى هذا المعتقد مبدؤه وإن ما هو حى ينبغى أن يخضع للسيطرة، وبالنسبة له ما من صفة جديرة بالاحترام غير القوة ولذلك فهو يحترم من يمتلكون القوة والسلطة .

### مناقشة المعتقد :

ليس بفرض القوة والسيطرة على الأخرين يحقق الإنسان ذاته ويمحو هويته السلبية حيث يعتبر هذا مظهراً من مظاهر العجز والنقص بهدف تعزيز قيمة الذات والحفاظ على المكانة الاجتماعية . فالإنسان بنبوغه وتفوقه وأخلاقه الطيبة مع الأخرين والتعامل بالحسنى يحقق ذاته ليس بالعدوان والعنف .

### معتقد: الضحايا يستحقون العدوان:

معتقد غير عقلاني أيضاً يتبناه الشخص العدواني بأن البشر أصبحوا على درجة كبيرة من الخسة والجبن وهم الذين يخطئون دائماً ولذا فعقابهم شيء ضروري .

مناقشة المعتقد: قال تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ «سورة آل عمران: ١١٠». وقال رسول الله «اتدرون من المقلس. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه السلام: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتى وقد شتم هذا وأكل مال هذا، وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من

خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار " صدق رسول الله ، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه .

إن عقاب ولوم الأخرين غالباً ما يؤدى إلى سلوك أسوأ وإلى اضطراب انفعالى أشد والشخص العاقل بتفكيره المنطقى هو الذى لا يلوم نفسه ولا يلوم الأخرين . فيحاول أن يتفهم وجهة نظرهم بدلاً من العقاب والقسوة عليهم .

معتقد : الضحايا لا يتألمون كثيراً .

يتمثل هذا المعتقد في تجاهل التأثيرات الضارة التي تقع على الآخرين . حيث يعتقد من يتبنى هذا المعتقد أن الناس اصبحوا متبلدين في مشاعرهم وأحاسيسهم والعقاب لا يؤثر عليهم .

مناقشة المعتقد

إن الإنسان العاقل هو الذي يدرك جيداً أن الله خلق الإنسان وكرمه وأنعم عليه بأحاسيس ومشاعر رقيقة ونبيلة وأمرنا بالرحمة حتى بالحيوانات .

وعلى الإنسان أن يدرك أن عقاب الآخرين بأى طريقة يسبب لهم الألم والمضايقة فلابد أن نعمل للأخر حسابا وأن نقدر نتائج أفعالنا الإيجابية والسلبية وأن نوازن بينهما قبل الإقدام على الشر وإيذاء الآخرين . وأخيراً . غدَّ عقلك كما تغذى جسمك . ويتم ذلك بأن تفكر دائماً في الأفكار الصحيحة أى الإيجابية فأن مثل هذه الأفكار تنعش الدماغ وتبعد العبوس عن الوجه الذي مصدره ذلك التفكير .

- ملخص لما جاء في الجلسة .
  - الواجد المنزلى .

اذكر مواقف اجتماعية يمكن أن يفسرها عدد من الأشخاص بطرق مختلفة مع شرح هذه الطرق وفقاً للنموذج التالى .

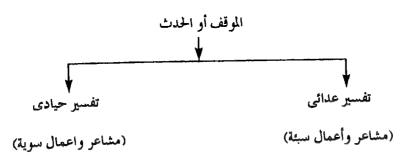

(بعض الطرق يساعد وبعضها يضر)

# الجلسة الخامسة ، بعض الأساليب التوكيدية كاستجابات بديلة للعدوان ، هدف الجلسة :

إعطاء بعض الأساليب التوكيدية استجابة للمثيرات الاستفزازية، وهذه الاستجابات التوكيدية مصممة للتخفيف من مواقف الصراع . وفي نفس الوقت الحفاظ على الحقوق ومستوى ملائم من ضبط النفس فإن ضبط الذات عملية معرفية مرتبطة بفكرة الفرد عن ذاته وعن قيمته الذاتية وعن مسئوليته عما يحدث له، فالشخص الذي يرتفع لديه ضبط الذات يرى أنه كفء لتحقيق أهدافه وطموحاته . والشخص الذي يدرك عدم التحكم في الذات هو شخص يشعر بالعجز وعدم الكفاية ويرى نفسه غير كفء لتحقيق أهدافه . (Rehm, 1982)

### شرح الجلسة:

الشخص التوكيدى هو الشخص الإيجابى القادر على المبادأة الواثق بنفسه الذى لا يخجل من المواقف الاجتماعية والقادر على مناقشة الرؤساء وإبداء الرأى ولو كان مخالفاً. فالتوكيدية هى الوجهة الأمامية التعبيرية عن الاتزان الانفعالى على نحو ما يتبدى فى إيجابية علاقته بالأخرين . (القطان، ١٩٨٠: ٣-٤) «فلا توافق إنسانى لراشد بغير إيجابية . تلك الإيجابية التى تستثمر السوية» (مخيمر، ١٩٨٠) .

ومن ثم فالتوكيدية هي تعبير الفرد عن تلقائيه في العلاقات العامة مع الأخرين أقولاً

في أسئلة واجابات وفي حركات تعبيرية وإيماءات وفي أفعال وتصرفات في غير تعارض مع القيم والمعايير والإتجاهات السائدة وبدون اضرار غير مشروع بالأخرين ولا بالذات .

أساليب التوكيدية:

١ - مهارة التعامل مع مصدر التهديد .

حيث تظهر قدرة الفرد على مواجهة الإجهاد النفسى والتهديد بإدراكه كيف يسنطيع المواجهة عن طريق تعليم مهارات واستراتيجيات المواجهة . حتى يستطيع التعامل مع الناس والأشياء بصورة أفضل ، وتزداد ثقته في قدرته على ذلك . فبدلاً من النزاع المستمر والصراخ والعويل من المشاحنات التي تلحق بالفرد يتمسك بهذا الأسلوب التوكيدي بدلاً من التعامل بصورة عدوانية مع الأخرين .

### ٢ - الاستجابة الهادئة .

هذه الاستجابة تتضمن تكراراً هادئاً لما نريد، مثال . «يقول أحد الطلبة لزميله الذي أخذ منه شيئ ما . لو سمحت أعد لي هذا الشيئ ...» .

ويدرب الطالب على أن يستمر في تكرار الإستجابة بنفس الطريقة الهادثة إلى أن يسترد الشيء المفقود ولا يوجد أي تصاعد في مدى مستوى الصوت والإيماءات المهددة . ٣ – الإنصات .

هذه صيغة أخرى من صيغ التوكيد تتضمن الإنصات باهتمام من جانب الفرد لحالة ومشاعر الشخص الآخر. وهي طريقة مفيدة على وجه الخصوص عند التعامل مع شخصيات السلطة عند غضبهم.

## (٤) التشويش .

يستخدم هذا الأسلوب لتقصير دائرة الصراع في العدوان بإرباك المثير الأصلى بتحويل الأمر إلى نكتة . (Feindler& Guttman,1993: 29-31) .

ملخص لما جاء في الجلسة :

الواجب المنزلي :

- وضح أهمية الأساليب التوكيدية كاستجابات بديلة للعدوان للتخفيف من مواقف الصراع ؟

### الجلسة السادسة ، التفكير التلقائي ،

#### هدف الجلسة:

- تعليم المشاركين في البرنامج إدراك وتغيير العمليات الفكرية التلقائية . والتي تسهم في ردود أفعال الغضب والعدوان .
- إعطاء المشاركين الفرصة للتعرف على المعارف الأساسية الأربعة المدمرة للذات وهي :
  - التهويل (فظاعة الأمر)
     التهويل (فظاعة الأمر)
  - سير الأمور حسب الهوى الشخصى. عدم التحمل .

والتى تؤدى إلى الغضب والعدوان وإعدادهم لإحلال هذه المعارف بمعارف أخرى أكثر عقلانية ولا تثير الذات .

- مساعدة العملاء على رؤية هذه العمليات المعرفية على أنها خطأ وضارة، وعلى ذلك فمن المكن التوقف عن ادائها . فإذا استطاع العميل مناقشة هذه الأفكار فهو يستطيع أن يتجنب أو على الأقل يقلل من حدة الغضب لديه الذي يلى هذه الأفكار .

## شرح الجلسة:

# أولاً : التهويل (فظاعة الأمر) :

أن تعتقد أن شخصاً ما أكثر من سيىء ١٠١٪ فهذا غير مفيد فلا يوجد دليل على أن الأشياء سيئة بدرجة ١٠١٪ لأنها لا يمكن أن تكون كذلك فهذا مستحيل . فالتهويل

يؤدى إلى الغضب واليأس وهذا غير مرغوب فيه ويمنع حل المشكلة إذ إن الإنسان عندئذ سيذهب إلى ما وراء الواقع ويتجاوز هذا الواقع .

فالإنسان حين يضخم الأمور ويهول في تصور الأحداث ونتائجها كأنه يقول لنفسه مثلاً: كرهني فلان أو عاداني كان ذلك أمراً خطيراً مهدداً لا أستطيع احتماله .

ومن أمثلة هذا النمط من التهويل الذي يساعد على خلق الغضب:

- إذا لم أحصل على ما أريد ستكون الحياة فظيعة وقاسية جداً .
  - عدم ذهابي إلى المسرح أو السينما شيء لا يحتمل .
    - من المرعب أن الإنسان سيموت .
    - الحياة أصبحت غير محتملة لسوء معاملة أبي لي .
      - سيكون الأمر فظيعاً إذا هجرني أصدقائي .

## مواجهة الحديث الداتي مع هذه الأفكار للتغلب على الغضب:

- المواقف السيئة ليست سارة ولكنها لا تقتلني .
  - لا يوجد شيء يمكن أن يكون سيئاً ١٠١٪ .
    - سأتعلم من هذا الموقف .
- سأكون على ما يرام حتى ولو لم أستطع تحقيق ما أتمناه الأن .
  - لن أجعل الأشياء أسوأ مما هي عليه .

# ثانياً: الرغبة في أن تسير الأمور كما يهوى الشخص:

إنه من المصائب الفادحة أن تسير الأمور بعكس ما يتمنى الفرد . فهذا نوع من التفكير الضار إذ ان التعرض للإحباط يعتبر أمرًا عاديا ولكن من غير المنطقى وغير العادى أن يقابل «الإحباط» بالحزن الشديد والدائم لأسباب كثيرة منها :

- (أ) أنه ليس هناك سبب لاختلاف الأشياء عما عليه في الواقع .
- (ب) أن الشعور بالهم والحزن لن يغير كثيرًا من الموقف الحالي وقد يزيده سوءًا .
- (جـ) أنه إذا كان من المستحيل فعل شيء إزاء الموقف فالشيء المعقول هو أن تتقبله.
- (د) أن الإحباط لا يؤدى إلى الاضطراب الانفعالي إلا إذا صور الإنسان الموقف بصورة تجعل الحصول على الرغبات ضروريًا لتحقيق السعادة والرضى .
- (هـ) كما أنه لأننى أريد شيئًا بطريقة معينة فلابد أن يكون كذلك فهذا غير منطقى . لأنه لا يوجد مبرر اطلاقًا لضرورة أن يكون لنا الأشياء التى نفضلها . مهما كنا فى حالة حزن أو خيبة أمل أو تعب بسبب بعض الأشخاص أو الأحداث، وهذا لا يعنى أن هذه الشدائد لا يجب أن تحدث .

## ومن أمثلة هذا النمط:

- لا يجب إطلاقاً أن تتصرف معى بهذه الطريقة .
- لابد أن أحظى بمعاملة خاصة من أسرتي بسبب كل الذي فعلته من أجلهم .
  - لابد أن أجد الحل لمشاكلي المادية .
  - لابد أن يعاملني أصدقائي بصورة كريمة وإلا .

## مواجهة الحديث الذاتي :

- لا يوجد ما يبرر أنه لابد أن أحصل على ما أريد .
- أنا لست إلهاً لكي أقرر ماذا يجب على الآخرين أن يفعلوه .
  - لا يوجد ضرورات إلزامية حقيقية في هذا الكون .
    - أشعر أن إلزاماتي واقعية ولكنها ليست متوازية .

## ثالثاً: عدم التحمل.

يتمثل هذا في عدم استطاعة المرء معايشة المواقف والذكريات المؤلمة فالناس لا تموت

من خيبة الأمل، فالبشر تستطيع أن تتحمل الأشياء التي لا تحبها ولا يستطيع أحد أن يبرهن على أننا لا نستطيع تحملها . فالبشر يكونون في حالة أفضل عندما يقبلون ما هو ثابت لا يتغير بدلاً من أن يزعجوا أنفسهم بسببه مادام هذا لا يساعدهم .

## أمثلة على ذلك:

- لا أستطيع تحمل المواقف الصعبة حيث أتعرض لمخاطر الأذى .
  - لا أستطيع معايشة الذكريات والمواقف الأليمة .
    - لا أستطيع أن أواصل الحياة فهي لم تعد لي .

### مو اجهة الحديث الذاتي:

- أستطيع دائماً أن أتحمل ما لا أحبه .
- السلوكيات الحمقاء للناس ليست كارثة والحياة في هذا لم تقتلني إطلاقاً من قبل.
  - أستطيع أن أقبل هذا .
  - لقد عشت ما هو أسوأ من ذلك .
  - ماذا أستطيع أن أفعل لأجد هذا الموقف أفضل ؟ .

## رابعاً: لعن الناس:

قال رسول الله: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»

أن يُلعن شخص ويُدان فهذا شيء مبالغ فيه غير ملائم إذ إننا من الوجهة القانونية لا نستطيع أن نقطع برأى عن شخص كامل معقد متغير على أساس تقييم سلوكه .

فالناس لا تستحق اللعنة ابدا رغم أن أعمالهم يمكن أن تستحق ذلك في الغالب . وعلاوة على ذلك فالكراهية لا كفاءة لها ولا فاعلية مادامت لا تغير الناس أو تغير العالم لكي يحقق مطالبنا .

## أمثلة على ذلك :

- إذا كذب على هذا الحارس فهو لقيط قذر ويحتاج إلى العقاب.
  - إذا تصرف صديق لي بحماقة فهو حمار.

## مواجهة الحديث الذاتي:

- الناس التي لا تفعل ما أريد ليسوا أشرارا .
- لا يوجد أناس لا قيمة لهم بل توجد فقط أعمال حمقاء لا قيمة لها .
  - الأعمال السيئة لا تجعلك شريراً .
  - لا يوجد شخص شرير تماماً . (44-1933:23 Girindler&Guttman, 1993:23) .

### ملخص لما جاء في الجلسة:

## الواجب المنزلى :

- التدريب على الأفكار التلقائية الأربعة المدمرة للذات للتخفيف من حدة الغضب. المجلسة السابعة : نموذج حل المشكلات :

## هدف الجلسة:

يتمثل هدف الجلسة فى تجميع المهارات التى تعلمها الأفراد حتى هذه الجلسة فى برنامج التدريب على ضبط الغضب والعدوان والتحكم فى الانفعالات وتجميعها فى تسلسل عملى معقول لحل المشكلات . حيث لا يكون التركيز على تعليم مهارات إضافية ولكن على كيفيتة تلاؤم المهارات التى تعلمها الأفراد معاً .

مبررات ذلك أن يستخدم المشاركون بجزيد من الفاعلية مهاراتهم الجديدة إذا كان لديهم فهم واضح عن كيف تتلاءم المهارات معاً وكيف تتكامل مع بعضها البعض ومن ثم التحكم في الغضب والعدوان .

## شرح الجلسة:

## الخطوة الأولى: إدراك وجود مشكلة:

أن تدرك أن لديك مشكلة . فكما رأينا عندما كنا نتعلم شيئاً عن الإثارة فمن المهم أن ينتبه الإنسان إلى مشاعره عندما يكون (متوترا- مثاراً- مضطربا- مجروحا .....) . كما تعلمنا شيئاً يذكرك أنك قلق فهناك شيء ما خطأ وغير سليم . فمن الأفضل أن تتوقف أو تتباطأ وتقول لنفسك لا أستطيع أن أستمر 'اتلقائيا'! آلياً. فإذا استمر الحال على ما هو عليه فلابد أن تحدث متاعب فمن الأفضل أن أبحث عن السبب في أنني أشعر بالإثارة المفرطة وفي يدى أن أفعل شيئاً.

## الخطوة الثانية: خفض الإثارة:

تتمثل هذه الخطوة في استخدام الطرق التي تعلمها الأفراد فعلاً ثم مارستها بالفعل في تخفيض درجة الإثارة وهي :

- الاسترخاء العميق .، التوقف عن التفكير التلقائي (قف وفكر قبل أن تتصرف).

هذه الطرق تعطى فرصة لتخفيض الإثارة لكى تستطيع عمل الخطوات الأخرى . فضبط النفس يكسر دائرة الإثارة المفرطة . وفرط الإثارة يمكن أن يؤدى إلى الغضب والعدوان لأنها تستطيع أن تقاطع تسلسل حل المشكلة .

## الخطوة الثالثة: وضع صياغة لمشكلة:

- توضيح المشكلة المطلوب حلها .
- التركيز على المطلوب عمله وليس من الذي تسبب في الإحباط أو مدى رداءته .
  - تقدير حجم المعلومات المتاحة وتقرير ما هو المطلوب أكثر .
    - عرض المشكلة في شكل يمكن حله وبهذا نحدد الهدف.

## الخطوة الرابعة : التفكير بطريقة الحل البديل :

التفكير بطريقة الحل البديل يشير إلى السلوك العقلى المولد لحلول بديلة عديدة لمشكلة واحدة. ويمتاز هذا الطراز من التفكير بتوفير بدائل عديدة للاختيار من بينها .

# الخطوة الخامسة: التفكير بطراز العواقب:

التفكير بطراز العواقب يسمح للشخص بالتحرك إلى الأمام في الوقت المناسب للتنبؤ بنتيجة أو عاقبة الفعل . مثال ذلك . إذا حاول أحد الأفراد منكم أن يتعدى على الآخر بالضرب. فإذا فكر في عواقب هذا الفعل فإنه سوف يكف عن هذا الفعل .

## الخطوة السادسة : مهارات التفكير العلمي :

وفيه يمكن أن تقدم إجابات عن الأسئلة مثل لماذا ذلك ؟ فهذه مهارة .

# الخطوة السابعة : تقييم النتائج :

- انظر إلى السبب والنتيجة والعلاقات بينهما في حياتك .
- -تعلم من النتائج وانظر هل وصلت إلى اختيار جيد أم لا .
  - تعلم من الأخطاء .
- تجنب لوم الذات على محاولة تغيير التفكير الضعيف غير الجدى .
  - تعلم القيمة الإستراتيجية لحل المشكلات .

وأخيراً فإن المنحى في حل المشكلات يستخدم أيضاً مع الانفعالات الأخرى غير الغضب والعدوان مثل ( القلق ، الاكتئاب ، الغيرة ، الشعور بالعظمة .... ) .

وعلى أفراد المجموعة استخدام تسلسل نموذج حل المشكلات في كل مرة يختبرون ويعايشون توترا ذا دلالة أو علاقات تحذر بالغضب والعدوان .

الجلسة الثامنة ، (جلسة متابعة بعد مرور شهرين من العلاج) ، الهدف من الجلسة :

تمثل الهدف الرئيسى من هذه الجلسة فى متابعة تحسن أداء العملاء . وذلك للتأكد من استمرارية فاعلية العلاج الذى تم من خلال البرنامج العلاجى، وذلك عن طريق إعادة تطبيق أدوات البحث الأساسية فى دراسة تتبعية بعد شهرين من تنفيذ البرنامج، وقد أظهر ذلك ما يلى .

- انخفاض الغضب والعدوان، وكذلك المعتقدات اللاعقلانية الداعمة للعدوان لدى أفراد المجموعة العلاجية في الدراسة التتبعية بعد شهرين مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة وهذا يعنى استمرارية أثر العلاج وفاعلية برنامج العلاج العقلاني والانفعالي .
- ٢ كذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين أفراد الجموعة العلاجية بعد العلاجي.
   مباشرة، وفي الدراسة التبعية وهذا يعنى ثبات أداء الأفراد وفاعلية البرنامج العلاجي.
   هذا وقد أعرب أفراد الجموعة العلاجية في نهاية الجلسة عن الأتي :
- أن المعلومات التي تعلموها في الجلسات السابقة نافعة وستكون مفيدة لهم في المستقبل.
  - \* أعلنوا عن امنيتهم لو كانوا قد أخذوا هذا البرنامج منذ زمن طويل مضى .
  - \* أقروا بأنهم منذ أخذ هذا البرنامج وهم يشعرون بأنهم قادرون بصورة أفضل على حل مشاكلهم بدون قتال أو عنف .
    - \* أبدوا أنهم منسجمون بصورة أفضل مع الآخرين منذ أخذ هذا البرنامج .
    - \* اكتسبوا كثيراً من الأفكار الصحيحة التي تساعدهم على حب الحياة والناس والذات وتحقيق السعادة والحياة الإجتماعية المثمرة .
      - وفي نهاية الجلسة تم توزيع بعض الهدايا الرمزية .



by fill combine - (no scamps are applied by registered version)



نعرض في هذا الفصل أهم النتائج المستخلصة للدراسة التي قام بها المؤلف الحالي



# أهم النتائج المستخلصة للدراسة التي قام بها المؤلف الحالي

# أولاً ، مناقشة النتائج الخاصة بالدراسة الميدائية ،

تدل النتائج المستخلصة أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة ر = ٥٤٥٠، (\*\*) دالة إحصائيًا عند مستوى ١٠،١ بين الدرجة الكلية لأفراد العينة على مقياس المعتقدات والأفكار اللاعقلانية ودرجاتهم على مقياس السلوك العدواني .

وهذه النتيجة تعكس الاتجاه السائد حديثًا في تفسير العدوان من قبل رواد التوجه المعرفي .حيث يسلم العلاج النفسى السلوكي المعرفي المعاصر بأن كثيرا من الاستجابات الوجدانية والسلوكية والاضطرابات تعتمد إلى حد بعيد على وجود معتقدات فكرية خاطئة يبنيها الفرد عن نفسه وعن العالم المحيط به .

وقد بلور (أليس ١٩٧٣) ذلك في افتراضه أن التفكير هو الحرك الأول والسبب للأنفعال وأن أغاط التفكير المتعصبة وغير المنطقية هي التي تسبب الاضطراب والمرض. ويؤكد أنصار مدرسة العلاج العقلاني الانفعالي على قدرة الإنسان على فهم ما يحدث له من الاضطراب وما يعانيه من مشكلات. وأن الاضطراب النفسي الذي يعاني منه الفرد ما هو إلا نتيجة سوء تفسيره وتأويله للأمور ، وذلك بناء على المعتقدات والأفكار اللاعقلانية وغير المنطقية والهدامة التي يتبناها.

كما أشار (أليس ١٩٧٣ ، ١٩٧٩) إلى أن انفعالات الفرد غير المرغوبة مثل (الغضب والعدوانية والقلق والاكتئاب) سببها نظام الفرد العقائدى وما يتضمنه من معتقدات غير عقلانية . ويشترك مع أليس في ذلك أصحاب التوجه المعرفي مثل (بيك Beck ، كيلي Kelly، سيجلمان Seligman ، رايمي Raimy ، ولازاروس Lazarus ، وأخرون) .

ولهذا كان حرص أصحاب النظريات المعرفية في دراساتهم للعدوان على : كيف يدرك الشخص وكيف يفكر المحرض على العدوان وكيف يفسر أيضًا سلوك الشخص الآخر (سلامة ١٩٩٤).

وهناك العديد من الدراسات التي اتسقت نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية من وجود علاقة ارتباطية بين المعتقدات والأفكار اللاعقلانية الأحد عشر كما حددها أليس وبين كل من (الغضب – العدوان) منها دراسة تشامبر 1980 Chamber ، دراسة موارى 1982 Murry بمن (الغضب – العدوان) منها دراسة تشامبر James 1984 ، ذويحر وديفنباخر & Thyer. etal 1983 ثير وأخرون وديفنباخر & dedeffenbacher 1984 ... وغيرهم) فقد أثبتوا من خلال دراساتهم أن هناك علاقة بين المعتقدات والأفكار اللاعقلانية التي تعمل كعوامل وسيطة وبين السلوك العدواني (\*).

وتتسق النتائج أيضا مع ما أشار إليه (كابرارا ١٩٩٦ ararpaC) من أن المعتقدات اللاعقلانية والمستويات الشخصية والقيم تبرز وتعزز الالتجاء إلى العدوان والعنف في مجموعة من المواقف التي لا تتضمن إثارة مسبقة .

كما يؤيد (مجذوب ١٩٩٢) ما وصلت إليه الدراسة الحالية في هذا الصدد بأن المعتقدات والأفكار العدوانية تسىء أولاً إلى التوازن النفسى لصاحبها ومن ثم إلى الآخر عندما تتحول هذه المعتقدات والأفكار نحو الممارسة ، وبالتالى نستطيع أن نؤكد كما أكد رواد التوجه المعرفي بأن هناك علاقة متبادلة بين المعرفة والانفعال وأن وراء كل انفعال إيجابي أو سلبى بناء معرفيا ومعتقدات سابقة لظهوره وبالتالى لا يمكن النظر إلى أى اضطراب انفعالى على أنه حالة منفصلة عن طريقة التفكير وإدراك الفرد . وأن هذه الفكرة هي تلخيص لما تقوم عليه الدراسة الحالية بأن هناك معتقدات وأفكارا لا عقلانية سابقة لظهور السلوك العدواني ونستطيع إثبات ذلك من خلال النتائج الفرعية .

حيث وجد أن هناك علاقة إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى ١,٠١ بين المقياس الفرعى للمعتقدات اللاعقلانية (شرعية العدوان) وبين السلوك العدواني مما يدل على

<sup>(\*)</sup> انظر فصل الدراسات المعاصرة للغضب والعدوان الفئة الأولى من الدراسات.

1

مهداقية هذا المعتقد .فالشخص العدواني الذي يتمسك بهذا المعتقد يعطيه مشروعية القيام بمارسات عدوانية تجاه الاخرين متعديًا بذلك على القوانين والقيم والمعايير ، فلديه شعور بأنه فوق القانون .ومن هنا يكون مصدر الخطورة . ومن أمثلة هؤلاء الأفراد من ينصبون من أنفسهم قضاة فيصدرون الفتاوي بالقتل وسرقة البنوك والمحلات والأفراد بالإكراء ويعتدون على الاخرين بالضرب ويحرقون ويدمرون كل القيم الجميلة مبررين ذلك بأنه صواب من وجهة نظرهم وأراقهم . وأنهم يعملون للصالح العام .

وأن لدى هؤلاء الأفراد بعض الأفكار اللاعقلانية كما أشار أليس فى ذلك وتسيطر على تفكيرهم وتؤدى إلى السلوك العدوانى ، منها الفكرة التى تقول لابد من عقاب هذا أو ذاك ولابد من الانتقام الحاسم عن يكيدون لى . وبتحليل هذه الفكرة يتضح عدم عقلانينها لأنه ليس هناك معيار مطلق للصواب أو الخطأ وأن الأعمال الخاطئة أو غير الأخلاقية للإنسان قد تكون نتيجة للغباء أو الجهل ، وكل إنسان عرضة للسقوط وعمل الأخطاء ، فالعدوان والعنف لا يؤديان بالضرورة إلى تحسين السلوك . وليست مهمتى كفرد هي معاقبة الأخرين بل من الأفضل محاولة تغييرهم أو أتجنب التعامل معهم .

وتؤيد دراسة (سلابى وچيرا ١٩٨٨ Slaby & Guerra المستخلصة من هذا المقياس الفرعى ، فقد وجد أن المراهقين العدوانيين ضد الجتمع والمراهقين مرتفعى العدوانية من طلاب المدارس الثانوية كانوا يعتنقون بعض المعتقدات اللاعقلانية التى تؤيد العدوان والعنف منها معتقد مشروعية العدوان .

ومن النتائج الفرعية لهذا الفرض أيضا وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى ١٠,٠١ بين المقياس الفرعى الثانى «العدوان يرفع من تقدير الذات ويعمل على محو الهوية السلبية للذات» وبين السلوك العدوانى . حيث اتفقت دراسة (كيفين ولارى Kavin الهوية السلبية للذات» وهين الدراسة من أن العدوان يعمل على زيادة تقدير الفرد لذاته.

كما وجد أيضًا كل من ، (شورت Short 1968 ، باندورا Bandura 1973 ، بور نشنين وبيلاك وهيرسين 1980 (Bornstein, Belack and Hersen 1980) أن الأطفال العدوانيين لديهم الاعتقاد بأن العدوان يزيد من تقدير الذات ويحافظ على المكانة الاجتماعية بين الأقران.

كما وجد أيضًا أن العدوانيين اللااجتماعيين من الشباب مرتفعى العدوانية يميلون إلى تبنى المعتقدات التى تقول بأن العدوان يزيد من تقدير الذات ويساعد على تجنب الصورة السلبية للذات مع الآخرين .

وبتحليل هذا المعتقد نجد أنه يمثل التعزيز الذاتى أى تهنئة الذات أو احترام الشخص لذاته بعد العدوان جاهدا فى محو هويته السلبية وإظهار قوته وشجاعته معتقدًا أنه يجبر الآخرين على احترامه . وله مبدأ فى ذلك «أن ما هو حى ينبغى أن يخضع للسيطرة» ومقتنع بأنه ما من صفة جديرة بالاحترام غير القوة ، حيث يعتبر هذا فكرا مضللا ومعتقدات خاطئة. فليس بفرض القوة والقسوة يحقق الإنسان ذاته ويحو هويته السلبية . حيث يعتبر هذا مظهرًا من مظاهر العجز والنقص بهدف تعزيز قيمة الذات . فالإنسان بنبوغه وتفوقه وأخلاقه وعلاقاته الطيبة بالآخرين يحقق ذاته وليس بالعدوان والعنف .

كما أشارت النتائج أيضا أنه توجد علاقة إيجابية دالة احصائيًا عند مستوى ٢٠,٠ بين المقياس الفرعى الثالث للمعتقدات االلاعقلانية (الضحايا يستحقون العدوان) . فقد أبدت نتائج هذا المقياس الفرعى ما جاء في دراسات (سايكس وماتزا 1957 Sykes & Matza ، باندورا (عيلون Bandure 1973) من أن المراهقين العدوانيين اللإاجتماعيين والمراهقين مرتفعي العدوان ييلون أكثر إلى الاعتقاد بأن الآخرين يستحقون أن يصبحوا ضحايا . ويفسر باندورا ذلك بعدم ارتباط عقوبات رادعة للذات من أجل السلوك الذي يضر بالآخرين (باندورا 1986) .

وبتحليل هذا المعتقد نجد أن عقاب ولوم الآخرين غالبًا ما يؤدى إلى سلوك أسوأ وإلى اضطراب انفعالى أشد ، وأن الإنسان العاقل هو الذى لا يلوم نفسه ولا يلوم الآخرين بل يحاول أن يتفهم وجهة نظرهم بدلاً من العقاب والقسوة عليهم ، وتؤيد أيضًا نتائج هذا المعتقد دراسة (سلابى وچيرا 1988 Slaby & Guerra, أعلى المحتفد دراسة (سلابى وچيرا 1988 Slaby .

أما المعتقد الرابع (الضحايا لا يتألمون كثيرًا) من المعتقدات اللاعقلانية الداعمة للعدوان فقدأثبتت النتائج أن هناك علاقة بين هذا المعتقد وبين العدوان دالة إحصائيًا عند مستوى ١٠،١ وتتفق أيضًا نتائج هذا المقياس الفرعى «الضحايا لا يتألمون» مع ما دلت إليه

الدراسات والأبحاث السابقة العديدة التي أجريت بصفة خاصة على الجانحين من المراهفين بأنهم أشخاص مندفعون ضعاف في إحساسهم بآلام البشر وعدوانيون وضعاف الضمير ويعجزون عن حساب نتائج أفعالهم ومواجهة الإحباط بالأندفاع والعدوان (إبراهيم ١٩٩٤).

كما تضيف (هدى قناوى ١٩٩٢) أن هذا النمط لم ينجح فى تطوير معاييره الأخلاقية وبناء الضمير ، وتتسم علاقاتهم بالأخرين بالبرود وتخلو من الحساسية لمشاعر الأخرين أو المبادئ الأخلاقية العامة . فهم دائما يبحثون عن المتعة الشخصية بدون الشعور بالذنب ، وإن تصرفاتهم لا تخضع للضبط الداخلى وتتسم بعدم التفكير ، كما وجدت من قبل نتائج دراسة (سلابى وجيرا ١٩٨٨ Slaby & Gverra (١٩٨٨) أن معتقد «العدوان لا يؤدى إلى المعاناة من جانب الضحية» يرتبط ارتباطا دالا إحصائيًا عند مستوى ١٠,١ بالعدوان مما يدعم نتائج الفرض الحالى.

وأخيرًا فإن ما توحى إليه النتائج الحالية أن هذه النتائج أظهرت التصديق على صحة المعتقدات المؤيدة للعدوان ، وجاءت أيضًا متفقة مع الأبحاث السابقة في تحديد العوامل المعرفية وأن هذه المعتقدات ستؤدى بالفرد مباشرة إلى السعى إلى إيجاد فرص للعدوان .

وبناء على ما توصلنا إليه في مجمل تحليل هذه النتائج من وجود علاقة ارتباطية دالة مرتفعة من المجموع الكلى للمعتقدات والأفكار اللاعقلانية عند مستوى ٠,٠١ بين السلوك العدواني متمثلا في العدوان البدني واللفظى والغضب.

ولذلك يمكننا القول بأن هناك علاقة موجبة طردية دالة بين كل من المعتقدات والأفكار والأفكار اللاعقلانية الداعمة للعدوان والسلوك العدوانى فقد وجد أن المعتقدات والأفكار اللاعقلانية التى يتبناها الفرد من مشروعية العدوان وأن العدوان يرفع من تقدير الذات ويحو الهوية السلبية للذات وأن الضحايا يستحقون العدوان وكذلك أن الضحايا لا يتألمون. فكل هذا يدفع بالشخص ويؤيد السلوك العدوانى بأى صورة من الصور.

وما نود الإشارة إليه هو أن النتائج هذه تستحق الاهتمام والدراسة في ظل ظواهر العدوان والعنف المنتشرة بين الكثير من الأفراد والمجتمعات .

حيث لم يعد اهتمام الباحثين وعلماء النفس منصبًا فقط على العوامل الوراثية والبيئية في تفسيرهم للعدوان ، بل أصبحت مهمة الباحثين أكثر فاعلية وصعوبة . فقد أصبح

البحث فى أعماق الفكر والعمليات الفكرية والمعرفية لعل الإنسان يعيد حساباته العقلية والفكرية ، وأن يعيد التفكير فى تفكيره ويخرج نفسه من دائرة اللامنطق واللاتفكير إلى دائرة المنطق والتفكير العقلانى .

وأظهرت النتائج أيضًا أن هناك فروقا بين الذكور والإناث في كل المقاييس الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المعتقدات والأفكار اللاعقلانية ، وهذه الفروق لصالح الذكور عند مستوى ١٠,٠ بالنسبة لشرعية العدوان ، والعدوان يرفع من تقدير الذات ويمحو الهوية السلبية للذات والضحايا لا يتألمون والدرجة الكلية وعند مستوى ١٠,٠ بالنسبة للضحايا يستحقون العدوان . كما أشارت النتائج أن هناك فروقا بين الذكور والإناث في المقياس الفرعي والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني لجانب الذكور عند مستوى ١٠,٠ بالنسبة للعدوان البدني وعند مستوى ١٠,٠ بالنسبة للعدوان اللفظي والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدوان اللفظي والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدوانية بين الذكور والإناث في الغضب .

وجاءت هذه النتيجة أيضًا مؤيدة للحقيقة التي مؤداها أن الأولاد في كل المجتمعات بكل المقاييس وفي كل الدراسات كانوا أكثر عدوانية من البنات ، وتظهر هذه الفروق في سن مبكرة جداً في السنتين أو الثلاث سنوات الأولى من الحياة ، ويبدو أن هذه الفروق تستمر مدى الحياة (الطواب ، ١٩٩٤) .

وفى مسح للدراسات التى أجريت عن الفروق بين الجنسين فى العدوان أجراه (رونر Rohner ۱۹۷۲) تضمن ۱۳۰ دراسة فى شمال أمريكا بدأت منذ الثلاثينيات حتى منتصف السبعينيات . أكد فيه أيضًا الحقيقة المعروفة ، وهى أن الذكور الأمريكان سواء كانوا رجالاً أو أولادًا أكثر عدوانية من الإناث . وأشار (رونر) أنه من النادر أن نعثر على دراسة تبين العكس .بينما أظهرت دراسات قليلة جدًا عدم وجود فروق بين الجنسين . وأن كل الأدلة بين الثقافات المختلفة تؤدى إلى نفس النتيجة (Goldstein, 1982) .

كما جاءت النتائج مؤيدة لما كشفت عنه اختبارات (ألبورت وبرنروتير & Allport عن وجود فرق له دلالة إحصائية بين الجنسين من المراهقين والمراهقات

بالمدارس الثانوية وطلاب الجامعة ، وقد وجد (بل Bell) فرقا له دلالة في التكيف الاجتماعي والعدوان الاجتماعي عن نفس النتيجة التي حصل عليها من البحوث التي اعتمدت على التقرير الذاتي وعلى ملاحظة السلوك . فالذكور يتشاجرون أكثر من الإناث وأكثر جرأة وجسارة ومغرمون بالشجار وأكثر غرورًا وافتخارًا .وكذلك فإن صفة (مثيري الشغب) وجد أنها تستنكر أكثر من البنات عنها عند البنين . في الألعاب يتشاجر الذكور أكثر من البنات وهم أكثر على القيادة . كما وجد أن شجار الذكور فيزيقيًا بينما شجار البنات كان لفظيًا (العيسوي - ١٩٩٠) .

ويبدو أن عدوانية الذكور ترجع إلى كل من العوامل المعرفية والبيثية والوراثية، وتوجد مع العنصر القوى العدواني في الأسرة استعدادًا للقيام بدوره في المستقبل، وحتى في ضوء التوقعات الثقافية فإن المجتمع يتوقع أن يظهر الأطفال مزيدًا من العدوان أكثر بما يتوقع من الإناث، لذلك يرجع بعض العلماء أن الفروق بين الذكور والإناث في العدوانية ترجع لأسباب التنشئة الاجتماعية أكثر منها لأسباب بيولوجية (Eron, 1980). في ضوء ما سبق يمكن القول أن النتائج هذه جاءت متسقة مع التراث السيكولوجي من الدراسات التي أثبتت أنه في كل الثقافات الختلفة الذكور أكثر عدوانية من الإناث.

كما تعكس هذه النتائج أن الذكور أكثر تمسكا بالمعتقدات اللاعقلانية المؤيدة للعدوان وهي شرعية العدوان والعدوان يرفع من تقدير الذات ويمحو الهوية السلبية للذات وأن الضحايا يستحقون العقاب وأن الضحايا لا يتألمون .حيث وجد أن ارتفاع الدرجة على مقياس المعتقدات اللاعقلانية مرتبط بارتفاع الدرجة على مقياس السلوك العدواني لدى الذكور . وهذا ما يؤكده أنصار رواد التوجه المعرفي من أن وراء كل تصرف انفعالي بالغضب أو العدوان بناء وغطًا من التصورات والمعتقدات اللاعقلانية .

ونود الإشارة أيضًا إلى أن النتائج قد أظهرت أيضًا عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في الغضب، وأن هذه النتيجة هي سؤال هام نأمل أن تكشف الأبحاث المستقبلية عن وجود الإجابة له .

#### ثانيا ، مناقشة النتائج الخاصة بالدراسة العلاجية ،

وقد أشارت النتائج إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ١,٠١ بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والعلاجية بعد القياس الأول من تطبيق برنامج العلاج العقلانى الانفعالى على المقياس الفرعى العدوان يرفع من تقدير الذات ويمحو الهوية السلبية للذات وعند مستوى ٥٠,٠ للدرجة الكلية للمقياس وهذه الفروق لصالح المجموعة العلاجية.

كما أظهرت نتائج هذا القياس عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والعلاجية على المقايبس الفرعية لكل من شرعية العدوان والضحايا يتألمون .

وأيضًا توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ١,٠٥ بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والعلاجية بعد القياس الأول من تطبيق البرنامج على المقاييس الفرعية والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني ، وهذه الفروق في صالح المجموعة العلاجية.

وأسفرت النتائج أيضًا عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ١٠,٠ بين متوسطى درجات أفراد الجموعة الضابطة والجموعة العلاجية بعد القياس الثاني من تطبيق البرنامج العلاجى على المقياس الفرعى شرعية العدوان وعلى الدرجة الكلية للمقياس وعند مستوي ٥٠,٠ للمقاييس الفرعية الضحايا يستحقون العدوان والضحايا لا يتألمون ، لصالح الجموعة العلاجية.

ولا توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والعلاجية بعد القياس الثانى من تطبيق البرنامج العلاجى على المقياس الفرعى العدوان يرفع من تقدير الذات ويمحو الهوية السلبية للذات من المقياس كما وجدت فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ١٠,١ بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والتجربية بعد القياس الثانى على المقاييس الفرعية والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدوانى لصالح المجموعة العلاجية . وبالنظر إلى نتائج القياس الأول والثانى يبدو ظاهريا أن النتائج جاءت في اتجاه غير متوقع حيث وجدت بعض الدلالات الإحصائية الضعيفة ووجود فروق غير دالة

بين أفراد المجموعة العلاجية وأفراد المجموعة الضابطة على بعض المقاييس الفرعية للمعتقدات اللاعقلانية الداعمة للعدوان ومقياس السلوك العدواني .

ولكن يرى المؤلف أن هذه النتائج كانت متوقعة نظرًا لعدة عوامل منها القلق الذى يعترى الأفراد في بداية البرنامج العلاجي وأيضًا عدم الألفة بالمكان ولا بأفراد المجموعة كما أن البرنامج في بدايته ولم تكتمل الجلسات بعد بشكل نهائي وبالتالي فمن الطبيعي أن يظهر عدم فاعلية البرنامج العلاجي بالشكل المرجو.

أما ننائج القياس الثالث فقد أوضحت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ١٠,٠ بين متوسطى درجات أفراد الجموعة الضابطة والجموعة العلاجية بعد القياس الثالث من تطبيق برنامج العلاج العقلاني الانفعالي على المقاييس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس وذلك لصالح أفراد المجموعة العلاجية .

وأيضًا توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ٠,٠١ بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة العلاجية بعد القياس الثالث من تطبيق برنامج العلاج العقلانى الانفعالى على المقاييس الفرعية لمقياس السلوك العدوانى .

كما أشارت النتائج أيضًا إلى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ١٠,٠ بين القياسات الثلاثة المتتابعة لمتوسطى درجات أفراد الجموعة العلاجية بعد تطبيق البرنامج العلاجى وهذه الفروق في صالح القياس الثالث ما يؤكد النتائج السالفة الذكر بتغيير وتعديل ودحض المعتقدات والأفكار اللاعقلانية وفاعلية برنامج العلاج العقلاني الانفعالي المستخدم في الدراسة .

فالنتائج أوضحت أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٢٠,١ بين القياسات الثلاثة المتتابعة لمتوسطى درجات أفراد المجموعة العلاجية للمقياسين الفرعين العدوان البدنى والعدوان اللفظى والدرجة الكلية ، وعند مستوى ٢٠,٥ للمقياس الفرعى الغضب بعد تطبيق برنامج العلاج العقلانى الانفعالى . وتدل هذه النتائج على مدى أهمية

وفاعلية وتأثير البرنامج العلاجى فى خفض السلوك العدوانى لدى المراهقين ، وبالنظر إلى نتائج القياسات الثلاثة مجتمعة يتبين أن برنامج العلاج العقلانى الانفعالى الذى تم بهدف تعليم الأفراد وتدريبهم على مهارات التفكير المنطقى والاسترخاء لمواجهة الشد الانفعالى ودور المعتقدات والأفكار اللاعقلانية فى خلق الغضب والعدوان وكيفية مناقشة هذه المعتقدات والأفكار ودحضها وتعديلها وتغييرها والتخلى عنها وأيضًا بعض الأساليب التوكيدية كاستجابات بديلة للعدوان وأخيرًا إلقاء الضوء على التفكير التلقائي ونموذج حل المشكلات. وكل ذلك بغرض خفض السلوك العدواني لدى أفراد المجموعة العلاجية من المراهقين .

يم القول أن البرنامج استطاع أن يؤدى إلى نتائج إيجابية في سلوك الأفراد واتجاهاتهم من خلال جلساته العلاجية الثماني .

ولم تتحقق الأهداف العلاجية فحسب بل وجدنا أن هناك تغيرات أخرى قد حدثت لم تكن من الأهداف التى وضع لها البرنامج ، وذلك مثل زيادة جاذبية الجماعة أسبوعا بعد أسبوع والألفة بين الأفراد وروح الفريق كما أظهرت المجموعة بعض المهارات المتزايدة في التفاعل الاجتماعي .

فالعدوان بأشكاله المتعددة والعدوان ضد المجتمع اتسم بأنه من أكبر الأنماط السلوكية انتشارًا واستقرارًا وقابل للنقل اجتماعيًا ومدمر من الوجهة الشخصية ويمثل مشكلة علاجية. وهذا النمط السلوكي يمثل أكبر تحد للمعالجة عندما يتطور ويصل إلى مستوى أعمال العنف التي يرتكبها الجانحون من المراهقين والموجه ضد المجتمع ، وقدأشار (ليندمان وسكاربتي التي يرتكبها الجانحون من المراهقين والموجه ضد المجتمع ، وقدأشار (ليندمان وسكاربتي والمسجلة في الحقيقين الماضيتين أدت إلى التدخلات التي تهدف إلى تخفيض السلوك العدواني والعنف في مجموعة متنوعة من البرامج العلاجية الفعالة التي تبشر بالخير.

كما أن الفاحص للتراث السيكولوجى يجد أن المعرفة المتزايدة لعلم النفس الإنسانى قد استطاعت أن تسهم إلى حد كبير فى خفض درجة العدوان البشرى ، وأن من أكبر الطرق المنهجية لعلاج العدوان هى الطرق القائمة على المنحى المعرفى التى تتمثل فى تحديد وتعزيز

المصادر المعرفية للتنمية الفردية ، وأن هذه العوامل المعرفية يمكن قياسها وهي تنمو وتتميز بأناطها الفريدة والمستقلة بصورة متزايدة . ومع ذلك يمكن تعديلها عن طريق التدخل المباشر.

ويؤيد (كابرارا Caprara, 1996) ما ذهبت إليه الدراسات الحالية بأن أشكال العدوان الناجمة عن النقص في ضبط الانفعالات السالبة أو مجموعة المعتقدات التي تؤدى إلى مفهوم العدوان كإستراتيجية ثابتة لمواجهة الحقائق تستحق معالجات كثيرة متمثلة في البيئة والعمليات المعرفية المصاحبة التي تحكم صيغ العدوان الختلفة ، وأن هذه المعالجات سوف تؤدى بالضرورة إلى إستراتيجيات فعالة للوقاية والضبط والتغيير نحو الأفضل . وهذا ما أثبتته الدراسة الحالية عن فاعلية البرنامج العلاجي العقلاني الانفعالي في خفض وتعديل وضبط السلوك العدواني لدى المراهقين .

ويدعم ذلك الاهتمام الكبير الذى ظهر حديثا للتطبيق الأكلينيكى لتأثير عمليات التفكير واللغة على الحالة الانفعالية للفرد «السلوك الظاهر» حيث العلاج العقلانى الانفعالى التفكير واللغة على الحالة الانفعالية للفرد «السلوك الظاهر» حيث العلاج العقلانى الانفعالى (لأليس ١٩٦٢) وعلاج إعادة البناء المعرفى (لداڤيسون ١٩٧٦) فهذه الأمثلة تمثل الاهتمام البارز عن طريقة إدخال الضغوط النفسية «Meichenbavm) فهذه الأمثلة تمثل الاهتمام البارز المعاصر للعلاج المعرفى الذى تتوسطه اللغة ، وكل منحى من هذه المناحى يعتمد بشدة على تعليم العميل أن يغير تقارير الذاتية وحواره الداخلى بطرق أكثر عقلانية وبنائية وإيجابية.

والعلاج العقلانى الانفعالى كما يرى (أليس ١٩٧٩) يعلم العميل كيف يفكر تفكيرا عقلانيا منطقيا وبالتالى يستطيع أن يسلك ويتصرف بطريقة ناجحة ، ومن ثم فنجاح العلاج يكون مصحوبًا فى طريقة تفكيره والتغيير فيها . وأن الهدف الرئيسى للعلاج العقلانى الانفعالى هو أن يتفهم العميل طبيعة الأفكار والمعتقدات غير العقلانية والخاذلة لذاته والمؤدية إلى شعوره الدائم بالغضب والعدوانية ، وأن يتفهم أيضًا الفلسفة العقلانية للحياة والمدخل المنطقى والصراعات النفسية . وهذا ما تم تطبيقه من خلال الجلسات العلاجية التي أثبتت فاعليتها فى تغيير المعتقدات اللاعقلانية المصاحبة للغضب والعدوان والمؤيدة للسلوك العدوانى .

كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة (چون وأولسون & Olson, 1974) .

على مدى فاعلية التدريب السلوكى المعرفى فى خفض السلوك العدواني والتقليل من مشاعر الغضب لدى المجموعة العلاجية ، وأيضًا أكدت نتائج البحث الذى قام به (أليس من مشاعر الغضب لدى المجموعة العلاج العقلانى الانفعالى كنموذج تعليمى مع ما أكدته الدراسة الحالية على دور العلاج العقلانى الانفعالى الذى يعمل على إعادة البناء المعرفى للفرد ويعتمد اعتمادًا شديدًا على الجانب التعليمي للعملية العلاجية من إعادة التعليم الانفعالى والفكرى ، ويتم العلاج عن طريقة انتقاد المريض فى فهم بعض الوقائع فى تاريخه الشخصى المتمثلة فى تبنيه لبعض الأفكار غير العقلانية وتغييرها بأخرى أكثر عقلانية . حيث نجح هذا الأسلوب فى إجراء تغيرات عميقة ودائمة فى مواجهة الاضطرابات المتمثلة فى الغضب والعدوانية .

واتفقت أيضًا نتائج الدراسة الحالية مع توصلت إليه دراسة لابيدوس Lapidos, 1975، الحدود المحالية مع توصلت إليه دراسة لابيدوس Connavo, 1975، نوردن Connavo, 1975، لوكمان وآخرون Connavo, 1975، نوردن 1982، العدوان روش Roush, 1984) عن مدى فاعلية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض درجة العدوان لدى أفراد العينة العلاجية مع عينات متنوعة من الأطفال والمراهقين والشباب الجاتحين.

ويبلور (وودذ Woods, 1987) ما أكده الباحثون السابقون وما أثبتته الدراسة الحالية من جدوى وتأثير العلاج العقلانى الانفعالى فى تقليل نمط السلوك (A) المتمثل فى عدم الصبر والعدوان والغضب والقلق حيث نجح خبراء العلاج المعرفى فى تقليل ذلك .

فى حين أن دراسة (جيرا وسلابى ١٩٩٠ ، اتفقت نتائجها إلى حد بعيد مع النتائج الحالية لهذه الدراسة ، حيث استخدما فى دراستهما نموذج النمو المعرفى الاجتماعي بهدف تحديد المصادر المعرفية للتحكم فى العدوان عن طريقة التدخل التدريبي للوسيط المعرفي قصير المدى الذي تم تصميمه لتحويل الأساس المعرفي الاجتماعي للسلوك العدواني للمراهقين .حيث نجح البرنامج العلاجي في العمل على زيادة مهارات الأفراد على

حل المشكلات الاجتماعية .كما قلل من موافقتهم على المعتقدات التي تساند العدوان - وخفض من سلوكهم اللاحق (العدوان الاندفاعي) .

ويدعم (رايس Reiss. 1993) ما ذهبت إليه الدراسة الحالية من أن العملية العلاجية وضبط السلوك العدواني تتمثل في مشاركة الشخص العدواني في العلاج بصورة فعالة والعمل على قطع الأنماط المتكررة من الأفكار المتداخلة والسلوكيات المدمرة للذات وللأخرين التي تتدفق منه .

وأخيرًا فقد أظهرت المجموعة العلاجية انخفاضا ملحوظا في الموافقة على المعتقدات التي تساند العدوان وانخفاضا كبيرا في السلوك العدواني . والقياس البعدي الثالث كان له دلالة مباشرة بالتغير في العوامل المعرفية والسلوك العدواني .

فقد صمم البرنامج لتعديل المعتقدات التي تدعم الاستخدام الواسع الممتد للعدوان كنشاط شرعى دون أى اعتبار للآخرين ، وكذلك بالنسبة لمعتقد أن العدوان يرفع من تقدير الذات وعمو الهوية السلبية وأن الضحايا يستحقون العدوان والضحايا لا يتألمون . ففكرة أن المعتقدات تلعب دورًا توسيطيًا في التعبير عن العدوان أثبتت الدراسة الحالية جدواها حيث كان الارتباط الأساسى بين الاختبار القبلي والبعدى له دلالة .

كما أسفرت النتائج عن أنه توجد فروق دالة إحصائبًا عند مستوى ١٠,١ بين متوسطى درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة العلاجية في الدراسة التتبعية بعد شهرين من تطبيق برنامج العلاج العقلاني الانفعالي على المقاييس الفرعية والدرجة الكلية لمقياس السلوك العدواني وذلك لصالح أفراد المجموعة العلاجية .

وبالنظر أيضًا إلى النتائج نجد أنه لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات أفراد الجموعة العلاجية بعد العلاج مباشرة ، وفي الدراسة التتبعية وبعد شهرين من تطبيق البرنامج العلاجي العقلاني الإنفعالي عما يؤكد عدم حدوث انتكاسة رغم مرور شهرين بين القياس الثالث من تطبيق البرنامج وبعد القياس الرابع الخاص بالدراسة التتبعية عما يدل على ثبات أداء الأفراد واستمرار فاعلية العلاج.

يتضح من كل ما سبق صحة الفرض الخاص بالدراسة العلاجية . وبذلك تكون هذه النتيجة مقبولة ومنطقية وتتفق مع الفروض التي عرضها (أليس ١٩٧٣) والمتعلقة بفنيات العلاج العقلاني الانفعالي وهي الدحض والحوار والإقناع والواجبات المنزلية ، وتبسيط أثر الإهانة والتنفيس الإنفعالي وتنمية مهارات التعامل مع مصادر التهديد ، وقد استخدم المؤلف هذه الفنيات في الجلسات العلاجية عما كان له الأثر الفعال في تعديل وتفنيد المعتقدات والأفكار اللاعقلانية لدى أفراد المجموعة العلاجية ، وقد أصبحت تلك المعتقدات والأفكار أكثر واقعية بعد الجلسات العلاجية عما أدى إلى انخفاض السلوك العدواني .

وبذلك يعد العلاج العقلانى الانفعالى علاجا معرفيا يستخدم العديد من الأساليب الإقناعية القائمة على الحث والدحض والحوار والإقناع وقد أورد أليس ((b)) (Ellis, 1977) مئات من الدراسات التى تناولت فروض نظريته المرتبطة بالفنيات العلاجية ، وقدأثبتت نتائج تلك الدراسات صحة فروض نظريته . مما يدعم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية عن فاعلية العلاج العقلانى الانفعالى فى خفض السلوك العدوانى .

### توصيات

لما كانت هذه الدراسة تتفق مع ما ذهبت إليه بعض الدراسات السيكولوجية وأكده معظم علماء النفس من أن السلوك العدواني أصبح منتشرًا على كل المستويات بين الأفراد والجماعات والدول والحكومات بين الأطفال والمراهقين والشباب بين الذكور والإناث .ومع إدراكنا لخطورة هذه الظاهرة لما تتركه من آثار سلبية على كل من المجتمع والفرد ومع وجود الأدلة على أن مسألة العدوان في الطفولة هو منبئ قوى عن السلوكيات العدوانية واللإاجتماعية في البلوغ وتشمل الجنح العدوانية العنيفة وانتهاك قوانين المرور وإساءة معاملة الزوجة والاتجاة نحو العقاب القاسي للأخرين . ويشير (Sprinthall, 1995) في هذا الصدد أن أكثر المسارات العدوانية شيوعًا بين المدمنين الخطرين تتضمن السلوك العدواني في الطفولة وهو يبدأ في الغالب في عمر رياض الأطفال في بداية السلوكيات الجانحة إلى أن يتصاعد وهو يبدأ في المعلمين والآباء والأفراد ينظرون إلى هؤلاء الأفراد على أنهم عدوانيون بصورة غير عادية .

ويقرر Sprinthall أن العدوانية إذا تركت بدون معالجة يمكن أن تلعب دورًا في الحفاظ على ارتفاع العدوان مع الزمن .

لذلك يكون لزامًا على الباحثين والقائمين على تربية النشئ وكذلك الأخصائيون النفسيون أن يكونوا ملمين بما يلى :

# الاهتمام بدراسة السلوك العدوانى فى مرحلة الطفولة ، ووضع البرامج المناسبة لعلاج عدوانية الأطفال ؛ لأنه إذا تركت العدوانية بدون علاج يمكن أن تلعب دورًا فى الحفاظ على ارتفاع العدوان مع الزمن .

\* أننا في حاجة إلى المزيد من البحث عن العوامل المهرفية الوسيطة المرتبطة بالسلوك العدواني والعنيف .

# الاهتمام بالتنشئة العقلانية للأطفال بتعليم الطفل أنه المسئول عن التفكير أولاً بالأساليب والبدائل والنتائج وعمل حساب لمشاعر الأخرين في كل مرة يجد أنه ميال للعدوان وبعد أن يفكّر عليه أن يتخذ القرار المناسب. وأيضًا تعليم الطفل منذ الصغر احترام حقوق الآخرين والتمييز بين ما هو «له» وما هو «للغير».

به ضرورة توافر الجو النفسى والبيثى المناسب للتنشئة السليمة داخل المنزل والمدرسة لكى نحصل على تغيرات ضرورية إيجابية بناءة ، هذا وقد أثبتت نتائج الدراسات العديدة فاعلية التنشئة العقلانية الانفعالية في نمو مهارات التفاعل الاجتماعي وتقدير الذات وتنمية القدرة على تحمل الإحباط وخفض الاضطرابات الانفعالية لدى فئات عمرية مختلفة ، من هذه الدراسات (برودي ١٩٨١ Briley ١٩٨٠ ، بريلي ١٩٨٠ Briley ) .

\* زيادة الاهتمام بمرحلة المراهقة حيث يؤكد علماء النفس على أن هذه المرحلة إذا لم تكتنفها الرعاية والتنشئة الصالحة تعد من أكثر المراحل التي يتوافر فيها كل مقومات إظهار العدوان والعنف. ذلك لاصطدام المراهق بالجتمع من حوله لبحثه الدائم عن ذاته وكيانه بما يجعل العنف والعدوان هما وسائله للدفاع عن ذاته ومحاولة منه لإثبات وجوده. (عبد الحسن ، ١٩٨٧-١١١).

وتوحى لنا النتائج المستخلصة من الدراسة الحالية بالحاجة الملحة إلى الاستمرار فى تنمية وبحث فاعلية البرامج العلاجية القائمة على أساس التوجه المعرفى للتعامل مع مثل هذه السلوكيات العدوانية ، فإن هذه البرامج والإستراتيجيات تمثل أملاً للجهود الخلصة التى تسعى إلى الحد من العدوان .

\* تكوين جماعات فكرية وثقافية من الشباب المستنير يكون هدفها الأسمى نشر الثقافة والمعرفة والفكر الصحيح بين شباب الأمة في مقابل الجماعات التي تبث الفكر المضلل الهدام .

تلك هي بعض التوصيات والمقترحات والتي نأمل إذا ما قدر لها أن تتحقق أن تضيف وتئرى الدراسات التي تعالج العدوان بأشكاله والتنشئة العقلانية السليمة بين أطفال وشباب هذه الأمة من خلال وجهات النظر الختلفة والمناهج المتعددة الرؤى في مجال البحث والدراسة.

# كلمة أخيرة

هناك الكثير من الأشخاص لم يعبأوا كثيرًا بتنمية المهارات الأساسية في الحياة في التعامل مع ضغوط الحياة وحالات الغضب وحل الصراعات حلاً إيجابيًا . ومع إهمالنا تعليم أنفسنا والأخرين مثل هذه المهارات المتمثلة في التفكير المنطقي والسيطرة على الاندفاع والتعامل بنجاح مع الغضب وترك هذه الأمور للمصادفات فقد نخاطر بفقد الفرص المتاحة بحياة مستساغة خالية من الاضطراب . وإليك عزيزي القارئ بعض النصائح التي تعينك على أن تبقى هادئا فهي مفتاح لكثير من المشاكل والصعوبات .

- عليك أن تثق بنفسك تمام الثقة وتؤمن بقدرتك على معالجة أمورك بدون قتال وبدون مشاكل .
  - المواجهة الهادثة العقلانية أجدى بكثير من الحمق .
- حافظ على هدوئك ورزانتك وواجه المشاكل برباطة جأش وصبر وحكمة فإن ذلك يساعدك على التفكير المُجدى .
- تعلم أن ترسم لنفسك أهدافا بعيدة المدى معقولة ومكنة التحقيق ، وأن تنمى من قدرتك على تحمل الإحباط وضبط النفس .
- درب نفسك على تبسيط أثر الإهانة من الآخرين دون أن تصور ذلك على أنه كارثة ومأساة وشيء فظيع لا يحتمل .
- إذا سولت لقوم أنفسهم أن يسيئوا إليك فامح من نفسك ذكراهم ولا تحاول أبدا أن تقتص منهم فلو أنك اخترت القصاص لآذيت نفسك أكثر مما تؤذيهم .
  - لا يضيرك سب ولا ذم وإنما يضيرك أن تفكر فيهما .
  - في كل ليلة اغفر كل شيء واعف عن كل إنسان .
    - إن جوابا لينا يدرأ الحقد والغضب .

- أن الكراهية تحطم قابليتنا للاستمتاع بالحياة .
  - إن الإنسان الغاضب متلئ سمًّا .
- اعلم أنه إن عاجلا أو أجلا سيدفع المرء ثمن ما ارتكبه من الشرور ، فمن تذكر ذلك فإنه جدير ألا ينقم على أحد أو يسىء إلى أحد أو ينتقم من أحد أو يلوم أحدًا ويكره أحدًا.
- ابتسم دائمًا فالدهر يبتسم لك بدوره . إن الابتسامة كانت ولا تزال سببًا في نجاح الكثيرين في هذا الكون .
- صادق المتفائلين الذين يستطيعون بحديثهم أن يغيروا نظرتك للحياة ولو بعض الشيء.
  - إن الفرد يمكن أن يكون سعيدًا إذا فكر في أن يكون كذلك .
  - قدم الحب للآخرين دون أن تنتظر أن يقدموا إليك الحب بنفس القدر .
  - لا تكثر العتاب مع أصدقائك فإنه يولد البغضاء في كثير من الأحيان .
    - تعلم أن تتسامح مع الأخرين وأن تنسى إساءتهم .
- إذا طرأ في ذهنك فكر سلبي .. فكر يصور لك الانتقام من الآخرين أو يصور لك الفشل في حياتك حاول أن تطرده عنك بتفكيرك الإيجابي .
- جالس من يتحلون بالأفكار الإيجابية وحاول الابتعاد عمن يسيطر عليهم الفكر السيئ أو السلبي .
- عندما تعرض عليك فكرة سلبية حاول أن تدحضها وتفندها بما تستطيع من أراء وسبل وإقناع.
- الثورة ضد بعض المعتقدات والقيم والانتماءات فالمرء خلال مراحل نموه المتعاقبة لا يظل على نفس الوتيرة بصدد معتقداته وقيمه وانتماءاته فهو يثور ضد بعض ما يعتقد فيه من معتقدات وضد ما يأخذ به من قيم وضد بعض ما يرتبط به نفسيًا من انتماءات . بيد أن ثورته لا تكون من أجل الثورة ذاتها ولا تكون هدما من أجل الهدم . بل تستهدف إقامة بناء جديد من المعتقدات والقيم والانتماءات الجديدة البناءة .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- مارس رياضة الاسترخاء فإنها مفيدة للجسم بقدر ما هي مفيدة للعقل .

وهذه النصائح السابقة تهدف إلى اكتساب الفرد فلسفة عامة تمكنه من التعامل مع ضغوط الحياة وإحباطاتها بطريقة عقلانية حيث يُصبح التفكير العقلانى فلسفة وسلوكًا للفرد ومن ثم فهو يقيه من الوقوع في براثن التوتر والاضطراب .



# أولا: المراجع العربية

الدر (إبراهيم) الأسس البيولوچية لسلوك الإنسان - لبنان - الدار العربية للعلوم. 998 أبو العزائم (محمود جمال) علاج الغضب ، مجلة النفس المطمئنة ، العدد ٣٩ ، القاهرة . 1998 أسعد (يوسف ميخائيل) سيكولوچية الاعتقاد والفكر . القاهرة . مكتبة نهضة مصر . 199. أمين (عثمان) الفلسفة الرواقية ، القاهرة، مكتبة الأنجلو . 1441 إبراهيم (زكريا) مشكلات فلسفية (مشكلة الحياة)، القاهرة، مكتبة مصر. 194. إبراهيم (عبد الستار) العلاج النفسي الحديث قوة الإنسان . القاهرة، مكتبة مدبولي . 1914 علم النفس الإكلينكي . مناهج التشخيص والعلاج النفسي . السعودية، 1111 الرياض، دار المريخ . إبراهيم (عبد الستار) العلاج النفسى السلوكي المعرفي الحديث (أساليبه وميادين تطبيقه). 1998 القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع . إبراهيم (عبد الستار)، إبراهيم (رضوى) الحضارة والعلاج النفسى خبرة سلوكية في إطار عربي، الجلد الرابع 1997 والعشرون، العدد الثالث ، الكويت ، مجلة العلوم الاجتماعية . إبراهيم (عبد الستار)، الدخيل (عبد العزيز)، إبراهيم (رضوى) العلاج السلوكي «للطفل أساليبه ونماذج من حالاته». الكويت، عدد 1994 ١٠٨، عالم المعرفة.

| ٢,)                                                                       | الجبلي (قتيبة سا  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| الطب النفسى والقضاء . القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية .                   | 1998              |
| -م)                                                                       | الحفني (عبد المنع |
| قاموس علم النفس والتحليل النفسي ، القاهرة، مكتبة مدبولي .                 | 1944              |
|                                                                           | الخولي (وليم)     |
| الموسوعة الختصرة في علم النفس والطب النفسي . القاهرة ، دار المع رف.       | 7491              |
| ·                                                                         | الدباغ (فخرى)     |
| السلوك الإنساني ﴿ وَالْحَيَالَ (أَصُواء على العلاج النفسي) ، العدد ١٢،    | ۱۹۸٦              |
| الكويت، كتاب العربي .                                                     |                   |
|                                                                           | الزيادي (محمود)   |
| أسس علم النفس العام . القاهرة ، مكتبة سعيد رأفت .                         | 1977              |
|                                                                           | السيد (فواد البهم |
| علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري، القاهرة، دار الفكر العربي.         | 11979             |
| الجداول الإحصائية لعلم النفس والعلوم الإنسانية الأخرى. القاهرة، دار       | ۱۹۷۹ ب            |
| الفكر العربى                                                              |                   |
| علم النفس الاجتماعي . ط (٢) ، القاهرة، دار الفكر العربي .                 | 1941              |
| الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة . القاهرة ، دار الفكر العربي. | 1998              |
|                                                                           | الشربيني (زكريا)  |
| الإحصاء اللابارامتري في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية .            | 199.              |
| القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية .                                          |                   |
| <i>عروس)</i>                                                              | الشناوي (محمد م   |
| نظريات الإرشاد والعلاج النفسي. القاهرة ، دار غريب للطباعة والنشر .        | 1990              |
| _                                                                         | الشيخ «سليمان ا   |

تطوير اختبار الأفكار العقلانية واللاعقلانية، مجلة دراسات تربوية، العدد 1900 ١٢، عمان، الأردن. الشيخ «سليمان الريحاني)

الأفكار العقلانية عند الأردنيين والأمريكيين . دراسة ثقافية لنظرية أليس 1947 فى العلاج العقلى العاطفى . مجلة الدراسات التربوية، مجلد ١٤، العدد الخامس، عمان، الأردن .

### الطواب (سيد محمود)

١٩٩٤ علم النفس الاجتماعي (الفرد في الجماعة). ط (٢) ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية.

### الطيب (محمد عبد الظاهر)

١٩٨٠ تيارات جديدة في العلاج النفسي . القاهرة . دار المعارف .

#### العيسوى (عبد الرحمن)

١٩٩٠ الإرشاد النفسى . الإسكندرية ، دار الفكر العربي .

١٩٩٧ تنمية الذكاء الإنساني - القاهرة - الهيئة العامة لقصور الثقافة .

#### القطان (سامية)

۱۹۸۰ دراسة لمستوى التوكيد لدى طلبة وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية. القاهرة، دار الثقافة .

۱۹۸٦ دراسة مقارنة للاتزان الانفعالي ومستوى التوكيدية لدى طلبة وطالبات المرحلة الثانوية . مجلة كلية التربية ، العدد العاشر، جامعة عين شمس . المقوصي (عبد العزيز)

١٩٧٥ أسس الصحة النفسية، الطبعة الخامسة، القاهرة، النهضة المصرية.

# المغربي (سعد)

۱۹۸۷ سيكولوجية العدوان والعنف، مجلة علم النفس، العدد الأول ، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب .

### إمام (عبدا لفتاح)

۱۹۹٤ الطاغية دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي . الكويت . عالم المعرفة . المعدد ١٨٣.

### ﺑﺎﺗﺮﺳﻮﻥ (ﺳ. ﻫـ)

۱۹۸۱ نطریات الارشاد والعلاج النفسی، ترجمة الفقی (حامد عبد العزیز) الجزء الأول ، الكویت ، دار القلم .

باكيناز حسن

199۳ غو القدرة على فهم السلوك العدواني التحويلي عند تلاميذ المرحلة الابتدائية. مجلة علم النفس . الهيئة المصرية العامة للكتاب . العدد ٢٧.

برنو (فیلیب)

۱۹۸۵ المجتمع والعنف . ترجمة زحلاوى (إلياس) بيروت - لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .

#### بوخمیس (منصور)

١٩٩٥ الغزو العراقي للكويت؛ العدد ١٩٥ ، الكويت؛ عالم المعرفة .

توماس بلاس وآخرون

۱۹۹۰ العنف والإنسان . ترجمة عبد الهادى عبد الرحمن - بيروت دار الطليعة . چولمان (دانيل)

٢٠٠٠ الذكاء العاطفي ، الكويت - عالم المعرفة العدد ٢٦٢ .

جورج إم غاذادا وريموندجي كورسيني وآخرون

۱۹۸۲ نظریات التعلم . دراسة مقارنة ، ترجمة حجاج (على حسین). الجزء الثاني. الكويت. عالم المعرفة . العدد ۱۰۸ .

### حافظ (نبيل) وقاسم (نادر فتحي)

۱۹۹۳ برنامج إرشادى مقترح لخفض السلوك العدوانى لدى الأطفال فى ضوء بعض المتغيرات ، مجلة الإرشاد النفسى، العدد الأول ، مركز الإرشاد النفسى، العدد الأول ، مركز الإرشاد النفسى ، جامعة عين شمس .

# حجازي (عزة عبد الغني)

۱۹۸۲ العنف الجماعي . الكتاب السنوى في علم النفس، الجلد الخامس، الجلد الخامس، المعنف الأنجلو المصرية .

### حمودة (محمود عبد الرحمن)

١٩٩١ الطفولة والمراهقة: المشكلات النفسية والمراهقة، القاهرة، المطبعة الفنية .

۱۹۹۳ دراسة تحليلية عن العدوان، مجلة علم النفس، العدد ۲۷، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب .

### حموده (نبیه محمد)

١٩٨٠ التأصيل الفلسفي للتربية . القاهرة، مكتبة الأنجلو .

|                                                                         | دافيد مارتن      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| في العلاج السلوكي . ترجمة مخيمر (صلاح) ، القاهرة ، الأنجلو المصرية.     | 1444             |
|                                                                         | داود (عبد السلام |
| لماذا يقتل العقلاء أنفسهم، مقالة أخبار اليوم، العدد ٢٥٥٧ ، القاهرة.     | 1998             |
| ، الطيب (محمد عبد الظاهر)، العبيدي (كاظم هاشم)                          |                  |
| الشخصية بين السواء والمرض . القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية .           | 1991             |
|                                                                         | دسوقي (كمال)     |
| النمو التربوي للطفل والمراهق . دروس في علم النفس الارتقائي، بيروت،      | 1979             |
| لبنان، دار النهضة العربية .                                             |                  |
| ذخيرة علوم النفس، الجلد الأول ، القاهرة ، الدار الدولية للنشر والتوزيع. | 1911             |
|                                                                         | ذيور (مصطفي)     |
| في النفس بحوث مجمعة في التحليل النفسي والطب النفسي . بيروت              | 1947             |
| دار النهضة العربية .                                                    |                  |
|                                                                         | راجع (أحمد عزد   |
| أصول علم النفس، القاهرة ، دار المعارف ط (١٢).                           | 1977             |
|                                                                         | رامز (طه)        |
| وداعاً للقلق بالعلاج النفسي الذاتي، القاهرة ، دار مصر للطباعة والنشر.   | 1944             |
|                                                                         | رد فورد ويليامز  |
| كيف يشفى أصحاب النمط أ من عللهم «القلب المطمئن» ، ترجمة                 | 199.             |
| (فطيم) لطفى محمد، مجلة الثقافة العالمية، العدد ٥٢، الكويت، الجلس        |                  |
| ر على المثقافة والفنون والأداب .                                        |                  |
|                                                                         | زکی (عزة)        |
| برنامج إرشادي لمواجهة مشكلة العدوانية لدى المراهقين الجانحين، رسالة     | 19/19            |

زهران (حامد عبد السلام)

۱۹۸۰ الإرشاد والتوجيه النفسى ، ط (۲)، القاهرة، عالم الكتب .

دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

|                                                                           | ستور (أنطوني)            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (في)العيسوى (عبد الرحمن). الإرشاد النفسى ، الأسكندرية، دار                | 199.                     |
| الفكر العربي .                                                            |                          |
| مرون)                                                                     | ستيفن (روز وآخ           |
| علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية ترجمة فهمى (مصطفى              | 1488                     |
| إبراهيم) وعصفور (محمد) (١٩٩٠) ، العدد ١٤٨، الكويت، عالم المعرفة.          |                          |
| ,                                                                         | سرى (إجلال مح            |
| علم النفس العلاجي، القاهرة، عالم الكتب .                                  | 199,                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | سلامة (ممدوحة :          |
| الإرشاد النفسى منظور إنمائي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو     | 1910                     |
| المصرية .                                                                 |                          |
| عرض لكتاب «الخروج من الاكتتاب» لجارى أمرى، مجلة علم النفس،                | ۸۸۶۱                     |
| العدد الثامن، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب .                             |                          |
| التشويه المعرفي لدى المكتتبين وغير المكتتبين ، مجلة علم النفس،            | 1919                     |
| العد١١، القاهرة الهيئة العامة للكتاب.                                     |                          |
| علاقة حجم الأسرة بالاعتمادية والعدوانية لدى الأطفال ، مجلة علم            | 199.                     |
| النفس، العدد الرابع عشر، الهيئة المصرية العامة للكتاب .                   |                          |
| الإرشاد النفسي منظور إنمائي ، ط (٤) ، القاهرة، الأنجلو المصرية .          | 1991                     |
| محاضرات في علم النفس الاجتماعي، مطبوعات جامعة الزقازيق .                  | (1) 1997                 |
| نظريات الشخصية ، القاهرة، الأنجلو المصرية .                               | ۱۹۹۲ (ب)                 |
| قراءات مختارة في علم النفس ، القاهرة، الأنجلو المصرية .                   | 1998                     |
| علم النفس الاجتماعي (أنا وأنت والأخرون) ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية. | 1998                     |
| (                                                                         | سولسو (روبرت             |
| علم النفس المعرفي ، ترجمة الصبوة (محمد نجيب) ، كامل (مصطفى                | 1997                     |
| محمد)، الدق (محمد الحسانين) . الكويت . شركة دار الفكر الحديث .            |                          |
| د)                                                                        | سيدني (م . ج <i>و</i> ار |
| الشخصية بين الصحة والمرض (التكيف الشخصى)، ترجمة الفقى                     | 1901                     |
| (حسن) وخير الله (سيد) (١٩٪٣١) ، القاهرة، الأنجلو المصرية .                |                          |

شاهي*ن* (عمر)

١٩٨٧ العنف والعنف الفردى - القاهرة - مجلة النفس المطمئنة العدد ١٢.

شریف (سهام علی عبد الحمید)

۱۹۹۲ مدى فاعلية برنامج إرشادى لتعديل السلوك العدواني لدى الأطفال اللقطاء. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية البنات ، جامعة عين شمس.

شعبان (نجوي)

١٩٨٧ دراسة عاملية للسلوك العدواني في مرحلة الطفولة المتأخرة رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية التربية . جامعة الزقازيق .

شعلان (محمد)

۱۹۸۵ العلاج النفسى داخل وخارج العيادة في رحلة داخل النفس البشرية . القاهرة دار الهلال .

# شلبي (محمد أحمد)، الدسوقي (محمد إبراهيم)

١٩٩٣ المكونات المعرفية للتطرف . القاهرة . العدد الأول ، مجلة دراسات نفسية رابطة الإخصائيين النفسيين (رانم)

# صالح (أحمد زكي)

١٩٧٩ علم النفس التربوي . ط (١١) ، القاهرة ، النهضة المصرية .

صبحی (سید)

۱۹۹۵ العلاج الإسلامي للاضطرابات السلوكية . مجلة النفس المطمئنة ، العدد ٢٤، القاهرة .

# عبد الخالق (أحمد)

١٩٨٧ الأبعاد الأساسية للشخصية ط (٤) الإسكندرية . دار المعرفة الجامعية . عبد العال (سيد)

۱۹۹۲ نظريات علم النفس والمداخل الأساسية لدراسة السلوك الإنساني . القاهرة، مكتبة سعيد رأفت .

# عبد العزيز (عصام)

۱۹۸۹ المتغیرات النفسیة المرتبطة بسلوك المراهقین العدوانیین وأثر الإرشاد النفسی فی تعدیله . رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة بسوهاج ، جامعة جنوب الوادی .

liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عبد الغفار (عبد السلام)

١٩٩٠ مقدمة في الصحة النفسية . القاهرة ، دار النهضة العربية .

عبد الفتاح (كاميليا)

۱۹۹۰ أهمية دراسة العدوان (افتتاحية) ، مجلة علم النفس، العدد الخامس عشر . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .

عبد الله (معتز سيد)

١٩٨٩ الاتجاهات التعصبية . الكويت عالم المعرفة العدد ١٣٧ .

عبد الله (معتز سيد) أبو عباة (صالح عبد الله)

۱۹۹۵ أبعاد السلوك العدواني . دراسة عاملية مقارنة - مجلة دراسات نفسية - العدد الثالث - القاهرة .

عبد الله (معتز سيد)

۱۹۹۸ علاقة السلوك العدواني ببعض متغيرات الشخصية - القاهرة . مجلة علم النفس العدد ٤٧.

عبد المحسن (يسرى)

۱۹۸۷ اعرف نفسك . ط (۲) ، العدد ٥٨ سلسلة كتاب اليوم الطبى ، القاهرة ، دار الهلال .

عبود (صلاح الدين عبد الغني)

ا ۱۹۹۱ مدى فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف حدة السلوك العدواني لدى طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأساسي - رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بأسوان، جامعة جنوب الوادى .

عز الدين (جلال)

١٩٨٦ الإرهاب والعنف السياسي . القاهرة ، دار الحرية للصحافة والنشر .

عزيز (محمد الصالح بن عمر)

۱۹۹۳ أزمة عقل أم أزمة في طريقة التفكير ؟ ، مجلة الوعى الإسلامي . العدد (٣٣٠) عكاشة (أحمد)

١٩٨٢ علم النفس الفسيولوجي ، ط (٦) ، القاهرة ، دار المعارف .

على (سعيد إسماعيل)

١٩٩٥ فلسفات تربوية معاصرة . الكويت . عالم المعرفة ، العدد ١٩٨ .

عمارة (عبد اللطيف)

۱۹۸۵ العلاج العقلاني الانفعالي لبعض الأفكار الخرافية لدى طلبة الجامعة رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .

عمر (مصطفی)

١٩٨٧ الشباب والمدنية والعنف ، القضايا المعاصرة للشباب المسلم ، بيروت. لبنان ، دار الفكر العربي .

عوض (عباس)

١٩٨١ علم النفس العام . بيروت . الدار الجامعية .

عویس (سید)

۱۹۸٦ محاولة في تفسير الشعور بالعداوة . الإسكندرية ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر .

فان دالين (ديوبولد . ب)

۱۹۷۹ مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة نوفل (محمد نبيل)، الشيخ (سليمان الخضري) ، غبريال (طلعت منصور) . القاهرة ، الأنجلو المصرية .

فرج (صفوت)

۱۹۷۹ دلالات قيمة الاستجابة المتطرفة ، قراءات في علم النفس الاجتماعي ، المجلد الثالث . الهيئة المصرية العامة للكتاب .

١٩٨٩ القياس النفسى . القاهرة . الأنجلو المصرية .

فروید سیجموند (د. ت)

سيكولوجية الشذوذ النفسى عند الجنسين . ترجمة ناصر (فؤاد) ، منشورات حمد، بيروت ، لبنان .

فطيم (لطفي)

١٩٩٣ العلاج النفسى الجمعى . القاهرة . مكتبة الأنجلو .

فهمی (مصطفی)

١٩٧٩ سيكولوجية الطفولة والمراهقة ، القاهرة ، مكتبة مصر .

قشقوش (إبراهيم)

١٩٨٥ سيكولوجية المراهقة . القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية ط (٢) .

قطب (خليل)

١٩٩٦ سيكولوجية العدوان ، القاهرة ، مكتبة الشباب .

قناوي (هدي)

١٩٩٢ سيكولوجية المراهقة . القاهرة ، الأنجلو المصرية .

کارنیجی (دیل) . (د. ت)

دع القلق وابدأ الحياة . ترجمة الزيات (عبد المنعم) . القاهرة . مكتبة الأنجلو المصرية .

# كريتش (كريتسفيلد)

١٩٧٤ سيكولوجية الفرد والمجتمع . ترجمة الفقى (عبد العزيز) خير الله (سيد)، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية .

كفافي (علاء الدين)

١٩٩٠ الصحة النفسية . القاهرة ، دار هاجر للطباعة والنشر .

کوبر (مکاری)

۱۹۹۰ هل ذو الطبع أ عرضة للنوبات القلبية ؟ ترجمة عارف (محمد على) . الكويت . مجلة الثقافة العالمية ، العدد ٥٢ . إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب .

لندال (دافيدون)

۱۹۸۳ مدخل علم النفس . ترجمة الطواب (سید)، عمر (محمود)، ط (۲) ، السعودية . دار المريخ .

مجذوب (فاروق)

۱۹۹۲ دينامية المجال العدواني عند الإنسان . المؤتمر الأول للثقافة النفسية . (نحو علم نفسي عربي) مجلة الثقافة النفسية - المجلد الثالث . العدد التاسع ، بيروت ، مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية .

# محمد (هشام إبراهيم عبد الله)

۱۹۹۰ أثر العلاج العقلاني الانفعالي في خفض مستوى الاكتتاب لدى الشباب الجامعي. رسالة دكتوراه غير منشورة . كلية التربية . جامعة الزقازيق .

مخيمر (صلاح)

١٩٧٧ تناول جديد في تصنيف الأعصبة والعلاجات النفسية . القاهرة . مكتبة الأنجلم .

١٩٨٤ الإيجابية كمعيار وحيد وأكيد لتشخيص التوافق عند الراشدين، القاهرة، الأنجلو المصرية.

١٩٨٦ تناول جديد للمراهقة . ط (٢) ، القاهرة ، الأنجلو المصرية .

مراد (يوسف)

١٩٨٢ مبادئ علم النفس . العام . ط (٨) . القاهرة دار المعارف .

مطر (أحمد)

۱۹۸٦ العلاقة بين العدوان وبعض العوامل البيئية ومدى فاعلية الإرشاد النفسى في تخفيف العدوان . رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية، جامعة قناة السويس .

مليكة (لويس كامل)

١٩٩٠ العلاج النفسي وتعديل السلوك ، الكويت ، دار القلم .

منصور (طلعت) وآخرون

١٩٨٤ أسس الصحة النفسية ، القاهرة ، مطبوعات جامعة عين شمس .

هول ولندري (كالفن وجاردنر)

۱۹۵۷ نظریات الشخصیة . ترجمة فرج (فرج أحمد) و فطیم (لطفی) وملیكة (لویس كامل) (۱۹۷۱) ، القاهرة ، الهیئة العامة للتألیف والنشر .

هول (طوني غروبول)

۱۹۹۶ سيكولوچيا التقييم الذاتى . لا تلم نفسك والأخرين تعريب شيمانى (سمير) - بيروت - دار الأفاق الجديدة .

يغوت (سالم)

١٩٨١ ٠ العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة . بيروت . دار الطليعة .

غنيم (سيد محمد)

۱۹۸۷ سيكولوجية الشخصية . محدداتها . قياسها . نظرياتها . القاهرة ، دار النهضة العربية .

# ثانيا : المراجع الأجنبية

Alan, R. & Mischael, W.

1993 Adolescent type A. characteristics and socially problematic behav-

iors. Journal of Applied Social Psychology, 23, 21-39.

Averill, J.R.

1993 Studies on anger and aggression. Implication for theories of emotion.

American Psychologist, Nov. 1145-1160.

Bach, G. R.

1981 Creative aggression. In R. J. Corsini (Ed.), Handbook of innovative

Psychotherapies. New York: John Wiley & Sons.

Bandura, A.

1973 Aggression: A social learning analysis. New York Prentice Hall.

Bandura, A.

1986 Social foundations of thought and action: A social cognitive theory.

N.J: Prentice-Hall.

Beck, A. T., Brown, G., Steer, R. A., Eidelson, J. L., & Riskind, J. II.

Differenting anxiety and depression. A test of the cognitive contnet-

specificity hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 96 (3), 179-

183.

Beck A, T.

1979 Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press.

Beck, A.T.

1982 Applying psychology: Understanding people, N.J., Prentice Hall.

Beck A. T.

1987 Motivation, theories and principles. New Jersey: M. Hall.

Bellack, S. A., & Hersen, M.

1984 Research Methods in clinical Psychology. New York: Pergamon

Press.

Bellack, S., Alan., A., & Harper, M.

1985 Dictionary of behavior therapy techniques. New York: Peragmon

Press.

Berkowitz, L.

Some effects of thoughts on anti-and Prosocial influences of media

events: A cognitive-neoassociation analysis. Psychological Bulletin,

95, 410-427.

Berkowitz, L.

1989 Frustration - aggression hypothesis: Examination and reformation.

Psychological Bulletin, 106, (1), 59-73.

Berkowitz, L.

1990 On the formation and regulation of anger and aggression: A cogni-

tive-neoassociationistic analysis. American Psychologist, 45 (4), 949-

503.

Berkowitz, L.

1993 Aggression its causes, consequences, and control. New York.

Mcgrow-Hill.

Bornstein, M., Bellack, A. S., & Hersen, M.

1980 Social - skills training for highly aggressive children. Behavior

Modification, 4, 173-186.

Bower, G.

1981 Mood and memory. American Psychologist, 36, 129-148.

Briley, C. M.

1980 grade, race and sex differences in students rational - irrational think-

ing: The rational emotive model. Diss. Abs. Int. (B). 47, 6, 2080.

Brody, M. B.

1974 The effect of rational-emotive affective education on anxiety, self-

esteem and frustration tolerance. Diss. Abs. Int. (A). 35, 6, 3506.

Bullock, D. & Merrill, L.

1980 The impact of personal preference on consistency through time: The

case of childhood aggression. Child Development, 51, 808-814.

Bushman, B. J. & Geen, R. G.

1990 Role of cognitive - emotional mediators and individual differences in

the effects of media violence on aggression. Journal of Personality

and Social Psychology, 58 (1), 156-163.

Buss, A. H. & Perry, M.

1992 The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social

Psychology, 63 (3), 452-459.

Campbell, D. T.

1975 On the conflict between biological and social evolution and between

psychology and moral traditions. American Psychologist, 30, 1103.

Caprara, G. V.

1996 Structures and processes in personality psychology: Mapping aggres-

sion into personality. European Psychologist, 1 (1), 14-26.

Chamber, M. A.

1980 Specific irrational beliefs and their relationship to specif self-defeat-

ing emotions. Diss. Abst. Int, 40 (9), 4962.

Clark, D. A., Beck, A. T. & Brown, G.

1989 Cognitive mediation in general psychiatric outpatient. I A test of con-

tent specificity hypothesis. Journal of Personality and Social

Psychology, 56 (6), 958-984.

Combine - (no stamps are applied by registered version)

Condry, J.C. & Ross, D. F.

1985 Sex and aggression: The influence of aggression children. Child

Development, 56, 225-233.

Connavo, A. F.

1979 Cognitive modification of aggression behavior in children: A study

of seting generally empulse control. Diss. Abst. Int. 40 (7), 3383.

Corey, G.

1981 Theory and practice of group counseling. Monterey, CA:

Brooks/cole.

Corsini, J. R.

1981 Handbook of innovative psychotherapies. New York: John Willty &

Sons.

Costin, F. & Fraguns, J. G.

1992 Abnormal psychology patterns, Issues. Interventions. New York:

John Wiley & Sons.

Cozby, C. P.

1989 Methods in behavioral research (4 th ed.,) CA: Magfield.

Davison, G. C. & Nealc, J.M.

1982 Abnormal psychology an experimental clinical approach (2 th cd., p.

609). New York: John Willey & Sons.

Diane, G. & Alan, R

1985 An evaluation of the self-esteem of maritall yviolentment family rela-

tions. 34 (3). 425-428.

Dodge, K. A.

1985 Attributional bias in aggressive children, In P. C. Kendall (ed.),

Advances in cognitive-behavioral research and therapy (vol. 4).

Orlando, FL: Academic Press.

Dolliver, R.

1977 The relationship of rational emotive therapy to psychotherapies and

personality theories. The counseling psychologist, (7) 1, 58

Douglas, F. B.

1991 Anger and irrational beliefs in violent inmates. Personality and

Individual Differences, 12 (3), 211-215.

Ellis, A.

1962 Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart.

Ellis, A.

1969 Cognitive approaches to behavior therapy. *Journal of Psychiatry*. 8,

869-899.

Ellis, A.

1973 Humanistic psychotherapy: The rational emotive approach. New

York. Mc Graw-Hill Book Company.

Ellis, A.

1975a Rational-emotive psychotherapy in Bannister. (ed). Issues and

approaches in the psychological therapies. New York. John wiely &

Sons.

Ellis

1975b Does rational emotive therapy scem deep enough? Rational living

Fol, 10 (2), 11-14.

Ellis, A.

1976 Rational emotive therapy. In V. Binder & B. Rimland (ed.) Modern

therapies (21). Englewood Cliffs, New York Jersey: Prentice-Hall.

Ellis

1977a Anger how to live with and without it. Secaucus, New Jersey: Citadel

Press.

Ellis

1977b Rational emotive therapy: Research data that supports the clinical

and personality hypotheses of R. E. T and othr modes of cognitive-

behavior therapy. The counseling Psychologist, 7 (1), 2-42.

Ellis

1977c Healthy and unhealthy aggression. Humanitas, 12, 239-254.

Ellis

1977d Reason and emotion in psychotherapy. New Jersy: The citadel Press.

Ellis

1979 Rational-emotive therapy. In corsini (ed.), current psychotherapies.

(2th ed., Itasca: Peacock Publishes.)

Ellis

1985 Cognition and affect in emotional disturbance. American

Psychologist, 4, 471-472.

Ellis

1990 Rational and irrational beliefs in counseling psychology. Journal of

Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, (8) 3.

Ellis, A (1993):

1993 Changing rational- emotive therapy (R.E.T.) to rational emotive

behavior therapy (R.E). The behavior therapist. 16, 257-258.

Eluto, M. S.

1981 The effects of rational-emotive problem solving therapy on the

adjustment of intermediate special education students. Diss - Abs. Int.

(B) 41, 12, 4657-4658.

Engler, B.

1995 Personality theories: An introduction (4 rd Ed). New Jersey:

Houghton Mifflin.

ted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

English, H. B. & English, A.

1985 A comprehensive dictionary of psychology and psychoanalytical

في عبد الله (معتز السيد) الاتحاهات التعصبية، الكوبت عالم المعرفة. . terms.

العدد: (۱۳۷)

Eron, L. D.

1980 Persciption for reduction of aggression American psychologist., 35

(3), 244-252.

Feindler, E. L. & Guttman, J.

1993 Cognitive behavioral anger control training for groups of adoles-

cent: A treatment manual. In Cale vroy (Ed.), the handbook of child and adolescent treatment manuals. Lexington: Mac Millan Publishing

Co.

Feindler, E. L., Ecton, R. B., Kingsley, D.F. & Dubey, D.

• 1986 Group anger control training for institutionalized psychiatric male

adolescents. Behavior Therapy, 17, 109-123.

Feindler, E. L., Marriott, S. A., & Iwata, M.

1984 Group anger control training for junior high school delinquents.

Cognitive therapy and Research, 8 (3), 299-311.

Feindler, E. L.

1991 Cognitive strategies in anger control interventions. In P. C. Kendall

(ed.), Child and adolescent behavior therapy: Cognitive-behavioral

procedures. New York: Guilford Press.

Ferguson, G. A.

1984 Statistical analysis in psychology and education (4th ed.) London:

Mc. Graw. Hill.

Forman, S. G. & Forman, B. D.

1978 A rational emotive therapy approach to consultation. Psychology in

the schools, 15 (3), 400-406.

Freud, S.

1959 Beyond the pleasure. Bantman New Yourk.

Gallatin, J.

1982 Abnormal psychology: New York: Macmillan.

Goldstein, A. P. & Segall, M. H.

1982 Aggression in global perspective. New York. Pergamon Press.

Goldstein, A. P.

1983 Prevention and control of aggression. New York: Pergamon Press.

Guerra, N. & Slaby, R. G.

1990. Cognitive mediators of aggression in adolescent offenders: 2-

Intervention. Developmental Psychology, 26 (2), 269-277.

Hogg, J. A. & Deffenbacher

1984 Irrational beliefs, depression, and anger among college students.

Journal of College Student Personnel, 27 (4), 349-353.

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Huesman, L. R., Eron, L. D. Lefkowitz, M. & Walder, L.

1984 Stability of aggression over time and generations. *Developmental Psychology*, 20, 1120-1134.

Huesman,

1987 Intellectual functioning and aggression. *Journal of Peronality and Social Psychology*, 52 (1), 2322-240.

James, J. R. & Klohn, F.

A cognitive behavioral approach to aggressive behavior: A analysis of irrational beliefs and selected cognition with aggressive-Assertive-assertive and passive individuals. *Diss. Abst. Int.*, 46 (2), 646.

Jones, R. N.

1969 The theory and practice of counseling psychology. London, Holt Rineheart and Winston.

June, L. & Olson, P.

1974 Congitive-behavioral approaches to the reduction of anger and aggression. *Diss. Abst. Int.*, 25, 9-10.

Kaplan, P. S. & Stein, J.

1984 Psychology of adjustment. New York: Wodsworth.

Kazdin, A. E.

1987 Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. *Psychological Bulletin*, 102 (2), 187-203.

Keleinginna, P. R. & Kleinginna, A. M.

1985 Cognition and effect: A reply to Lazarus and Zajone. *American Psychologist*, 40, 470-471.

Kelley, G. A.

1963a Theory of personality. The psychology of personal constructs.
(مماد حمدی)

Kelley, G. A.

1963b Introduction to personality (2rd ed.). New York: Holt Rinehart & Winston.

Kendall, P. C. & Ford, J. N.

1982 Clinical psychology. Scientific and professional dimensions. New York: John Wiley & Sons.

Kendall, P. C.

1985 Advances in cognitive-behavioral research and therapy (vol. 4). New York: Academic Press.

Kevin, B. L. J.

The self-concept and aggressive behavior among elemetary school children from two socioeconomic areas and two grades levels.

Psychology in School, 20 (3), 370-375.

Lang, P. J.

1979 Abio-informational theory of emotional imagery *Psychophysiology*, 16, 495-512.

in Combine - (no stamps are applied by registered version)

Lapidos, B. K.

1975 Acognitive approach to reduction of aggression. Diss. Abst. Int., 36,

11-12.

Lindman, R. T. & Scarpitti, E. R.

1978 Delinquency prevention: Recommendations for future projects.

Crime and Delinquency, 24, 207-220.

Lindzey, G., Thompson, R. F. & Spring.

1988 Psychology, (3th ed.). New York: Worth Publishers.

Lockman, J. E., Eurch, P. R., Garry, F. & Lampron, L. B.

1984 Treatment and generalization effects of cognitive behavioral and gool

setting intervetions with aggressive boys. Journal of Counseling and

Clinical Psychology, 52, 915-916.

Lohr, J. M., Hamberger, L. K., & Bonge

1989 Self reported anger proneness and irrational beliefs, Male Vs female.

College students implications for cognitive behavior anger modifica-

tion. Journal Article (10) Motivation and Emotion. 12 (2), 171-183.

Lore, R. & Schultz, L. A.

1993 Control of human aggression. A comparative perspective. American

Psychologist, 48 (1), 16-25.

Martin, B.

1984 Abnormal psychology. Clinical and scientific perspectives. (2th ed.).

New YOrk: Holt, Rienhart & Winsten.

Meichenbaum, D.

1985 Cognitive-behavioral therapies. In S. J. Lynn & J. P. Garske (eds.),

Contemporary psychotherapies: Models and methods. London:

Charles Merrill.

Michael, W. & Reifman, A.

1993 Adolescent type A characteristics and socially problematic behaviors.

Journal of Applied Social Psychology, 23 (1), 21-39.

Millar, A.

1965 Elger and other: Frustration. New York: Macmilan.

Millon, T.

1995 Personality disorders: Clinical and social perspective. Assessment

and treatment based on D. S. M IV and ICD, 10, New York: John

Wiley & Sons.

Mischel, W.

1981 Introduction to personality, (3th ed). New York: Holt Rinehart &

Winston.

Moreno, J. L.

1946 Psychodrama. New York: Beacon House.

Morse, C., Bernard, M. E. & Dennerstein, L.

1989 The effects of rational emotive therapy and relaxation training on

premenstrual syndrom: A preliminary study. Journal of Rational.

Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 7 (2), 98-110.

Murray, P. H.

1982 Relationship between specific irrational beliefs and hostility, anxiety,

and depression in behaviorally disordered adolescents. Diss. Abst.

Int. 43 (2), 531.

Mussen, P.

198\$ Handbook of child psychology: The development of aggression

New York: Wiley.

Nelson, R.

1982 The theory and practice of counselling psychology. London: Holt

Rinchart & Winston.

Nordone, M.

1982 A comprehensive group treat programe to teach self control to impul-

sive aggression boys. Diss. Abst. Int., 43, 3-4.

Novaco, R. W.

1975 Anger control: The development and evaluation of an experimented

treatment. Lexington. MA: D. C. Health.

Olweus, D.

1984 Developmental of stable aggressive reaction: Patterns in males. In R.

J. Blanchard & D. C. Blanchard (Eds.), Advances in the study of

aggression (Vol. 4). New York: Academic Press.

Patterson, C. II.

1986 Theories of counseling and psychotherapy. (4th Ed.,). New York:

Harper & Row.

Pendleton, M.

1980 An exploratory study program for reducing aggressive behavior

among students of desagregated elementary school. Diss. Abst. Int.,

41 (4).

Pervin, L. A.

1989 Personality theory and research: A cognitive theory of personality:

George A. Kelly and his personal construct theory of personality.

New York: John Willey & Sons.

Rawen, B. H. & Rubin, J.Z.

1983 Social psychology. New York: John Willey & Sons.

Rehm, L. P.

1982 Self-management in depression. In F. H. Kanfer (Ed.), Self-manage-

ment and behavior change: From theory to practice, New York:

Pergomon Press.

Reiss, D.

1993 The long reach of violence and aggression psychiary inter personal

and biological processes. Journal of the Washington School of

Psychiatry, 56. 165.

Rizzuto, A. M., Sachin, J.I., Buie, D. H. & Meissner, W.W.

1993 A revised theory of aggression. The Psychoanalytic Review, 80 (1),

29- 54.

mbine (no samps are applied b) registered version,

Rohner, R. P.

1000

Handbook for the study of parental acceptance and rejection. Storrs: Universit of Connecticut, Center for the Study of Parental

Acceptance and Rejection, 1980; Revised 1984.

Rouch, D. W.

1984

Rational emotive therapy and youth: Some new techniques for counselors. *Personnel and Guadance Journal*, 62 (7), 414-417.

Schwebel, A. I., Barocas, H. A., Rechman, W. & Schwebel, M.

1990

Personal adjustment and growth. A life-span approach (2th ed). New York: Brown Publishers.

Shorkey, C., Reyes, E.

1978

Relationship between self-actualization and rational thinking *Psychological Reborts*, 42, 842.

Short, J. F.

1968

Gang delinquency and delinquent subcultures. New York: Harper & Row.

Slaby, R., & Guerra, N. G.

1988

Cognitive mediators of aggression in a elolescent offenders: Assessement. Developmental Psychology, 24 (4), 580-588.

Snyder, II. N.

1984

The juvenile court and serious offenders. Reno, NV: National Council of Juvenile and Family Court Judges.

Sprinthall, N. A. & Collins. W. A.

1995

Adolescent psychology a developmental view. Development patterns of chronic antisocal behavior. New York, Mc. Graw, Hill.

Sykes, G. & Matza, D.

1957

Techniques of neutralization: A theory of delinquency. *American Sociological Review*, 22, 664-670.

Thebarge, R. W.

1989

Symptom substitution. A rational emotive perspective, *Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy*, 7 (2), 93-97.

Thurman, C. W.

1985

Effectiveness of vognitive behavioral treatments in reducing type A. Behavior among university Faculty one year later. *Journal of Counseling Psychology*, 32, 445-448.

Thyer, B. A., James, D. P. & Mariek, K.

1983

Phobic anxiety and irrational beliefs systems. *Journal of Psychology*, 114, 145-149.

Thyer, B. A., Papsdorf, J. D. & Kilgore, S. A.

1983

Relationship between irrational thinking and psychiatric symptomatology. *Journal of Psychology*, 3, 31-34.

Van Praag, H. M.

1994

Depression aggression and anxiety: A biological hypothesis about their interrelation. Medicographia, (16) 1, 11-17.

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Vandervoort, D. J.

1993 Belief systems and coping styles as mediating variables in the rela-

tionship between hostility and illness. Current Psychology, Research

and Review, 11 (3), 226-235,

Whitaker, S.

1993 The reduction of aggression in people with learning difficulties. A

review of psychological methods. British Journal of Clinical

Psychology, 32, 1-37.

Whitman, V. I., & Shorkey, C. T.

1978 Validation testing of the rational behavior inventory, Educational and

Psychological Measurment, 38, 1143-1149.

Woods, P. J.

1987 Reductions in type A behavior anxiety, anger and physical illness as

related to change in irrational beliefs. Journal of Rational Emotive

Therapy, 5 (4), 213-237.

Zewemer, W. A. & Deffenbacher, J. I.

1984 Irrational beliefs anger and anxiety. Journal of Counseling

Psychology, 31, 341-393.

Zurawski, R. M. & Smith, T. W.

1987 Assessing irrational beliefs and emotional distress: Evidance and

implication of limited discriminane validity. Journal of Counseling

Psychology, 49 (2), 224-227.





AND THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

يقدم هذا الكتاب تفسيراً حول بعض الأمور المنذرة بالخطر فيما يشبد الظاهرة في حياتنا اليومية بعد أن أصبح الغضب عادة مزمنة وبات جيل من الأطفال والمراهقين أكثر غضبا وجنونا واندفاعا وعنفا . موجات من العدوان المتفجرة استخدم فيها المراهقون السيوف والسبج والجنازير والأسلحة البيضاء والنارية وماء النار ووسائل أخرى .

ومن هذه النظرة المتشائمة يبرز اتجاه آخر لهذا الكتاب ليقدم بعض العلاجات عن كبفية ترويض العدوانية وذلك عن طريق التفكير المنطقى الجيد في أمور الحياة بطربقة منطقبة متعقلة ، والتنحى عن أيديولو جيات تدمير الذات والآخر ، واكتساب فلسفة جديدة لحياة عقلانية لستمتع بحياة خالية من الاضطراب .

كما ينبه هذا الكتاب الآباء والمربين لكى يولوا اهتماماً بالتنشئة العقلانية بتعليم أطفالهم الأساسيات فى التعامل مع العضب وحل الصراعات حلاً إيجابيا والتعاطف الوجداني مع الآخرين والسيطرة على الاندفاع وتبسيط أثر الإهانة والتنفيس الانفعالي وتنمية مهارات التعامل مع مصادر التهديد. وهذا في أسلوب يتميز بالبساطة والحداثة والوضوح.

هاني أحمد غريب